بعوض مدالقوزي

المحطلع النعويي

نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري

۱٤٠۱ه الرياض

عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الرياض

Miniversity of the state of the

الناشر :

اهداءات ۲۰۰۳ د/ نموض بن ممد القوريي

السعودية



# المحكالج النحوي

نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري

بحوض *عمر (القوزي* كلية الآداب ــ جامعة الرياض

1.011

الناشر: عهادة شؤون المكتبات ــ جامعة الرياض ص ب: ٢٤٥٤ الرياض ـ الملكة العربية السعودية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
قضتية الاسخندرية

أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة من المؤلف بعنوان: المُصطلح النحوي: نشأته وقطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري للحصول على درجة الماجستير في الإداب من جامعة الرياض، وقد منحت السارجة من قبل عبلس الجامعة في ١٢/١/٢١عـ (١٩٢٩مـ (١٠/١٩٢ع).

#### © ۱۹۸۰ م جامعة الرياض

جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة . غير مسموع بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب ، أو خزنه في أي نظام لخزن العلومات واسترجاعها ، أو نقله على أية هيئة أو بهاية وسيلة ، سواه كانت الكترونية أو شرائط ممنطة ، أو ميكانيكية ، أو استنساخاً ، أو تسجيلاً ، أو ضيرها ، إلا باذن كتابي من صاحب حق الطبع .

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ (١٩٨١م).

## شكر وتقدير

أما وقد حان لي أن أقدم هذا البحث فيسرني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من طـوق عنق بالمساعدة والعون على النهوض بهذا البحث ليصل إلى ما وصل إليه، وهم كثيرون.

أما من كان الشكر أقل ما يمكن أن يقال له ، فأستاذي الجليل الدكتور حسن شاذلي فرهود الذي ما إن تحمل مسؤولية الإشراف على هذا البحث حتى تلقاني بالحدب والرعاية ، وفتح لي خزانة كتبه ، وأمدني بكنوزها من مطبوع وغطوط في غير من ، وأتاح لي فرصة لقائه في الكلية وفي منزله ، ولم يبخل علي بهزير علمه وصادق توجيهه ونصحه ، وأشهد أني قد أنقلت عليه طيلة الصحبة مع المصطلح النحوي ، ولعمري فما أحسست منه تدمراً ، ولا تضحراً ولا تسيماً على كثرة الإلحاح والاسترشاد ، فكان يلقاني في تواضع العلماء ورعاية الآباء فجزاء الله عني وعن العلم الذي حمل أمانته خبر الجزاء .

كها أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ الذي رشحني لـ الإعادة حينا كان رئيساً لقسم اللغة العربية ، والأستاذ الدكتور منصور إبراهيم الحازمي الذي منحني ثقتـ فـ فركاني للإعادة حينا كان عميداً للكلية ، ولقد رعيا هذا البحث منذ أن كان فكرة حتى أصبح حقيقة .

وأقدم الشكر أيضاً لأساتذي الكرام في قسم اللغة العربية لما شملوني بــه مـــن العنـــاية وجميـــل الرعاية ، فما منهم من أحد إلا وقدم لي مشورة أو توجيهاً أو نصيحة .

وفي الحتام أشكر المسؤولين في مكتبات جامعة الرياض لما أتساحوا لي من فسرس الاطملاع على المخطوطات وما قدموا لي من عون في التصوير ، وما بذله المناولون من خدمات في المكتبة المركزية ومكتبة كلية الأداب ، كيا أشكر كل من تعاون معي في مكتبات القاهرة وإستانبول وإنجلترا ، وكل من أعانني على قراءة مخطوط أو ترجمة كتاب أجنبي .

والله أسأل التوفيق والسداد للجميع.

### المقدمة

ليس البحث في المصطلح النحوي ترفأ علمياً تدفع إليه قلة الموضوعات المهيأة للدراسة ، ولكنه ضرورة ملحة فلقد دونت مصطلحات العلوم الأخرى منذ أجيال وظل مصطلح النحو دون دراسة منهجية متخصصة ، وإيماناً مني بجدوى دراسته أقدمت عليه في غير تردد رغم صعوبة البحث فيه ، منهجية الطريق إليه ، وكاد نصح بعض الناصحين أن يثنيني عن البحث فيه ، خاصة وهم من جلة الاساتذة البارزين المتخصصين ، ولكن التشجيع الذي لقيته من أساتذة قسم اللغة العربية بهذه الكلية شد أزري وجعلني أثق بأن الله سيأخذ بيدي لكشف الظلمة عن جهود أسلافنا في إرساء قواعد النحو العربي ، فالقاعدة النحوية التي يستظهرها طفل صغير اليوم لا نستطيع أن نصور مقدار الجهود التي بذلها أولئك الأسلاف والخصومات التي قامت بينهم فيها حتى استقرت على الشكل الذي وصل إلينا أقول لا نستطيع تصور مثل ذلك حتى نلم بشيء من تاريخ هذا النحو.

لقد وصل إلينا النحو علماً مستقراً واضحاً وعدداً ، ولكن يجدد بنا أن نعلم كيف نشأ وكيف تطور ، ثم من هم أولئك الصفوة المختارة الذين عكفوا عليه وليداً وحملوه إلى الأجيال ، إلا أن معرفة النحو مرهونة بمعرفة مصطلحاته ، فهل قامت هذه المصطلحات النحوية دفعة واحدة وفي زمسن واحد ؟ وهل قام بها فرد أو مجموعة أفراد في وقت واحد ؟ وهل ولدت هذه المصطلحات النحوية بالصورة التي نعرفها اليوم ؟ ذلك ما سيجيب عليه هذا البحث .

وعند بدء معالجة هذا البحث أصطدمت بعدة صعوبات تمثلت فيا يلى:

١ ــ أن أولى الطبقات النحوية لم يصل إلينا شيء من تراثها فكان الاعتاد على ما نقله الرواة عنهم لا على آثارهم والاعتاد على تلك الروايات قد لا يقودنا إلى نتائج عملية نظراً لما يخضع له الرواة من انتاءات مذهبية فقد ينسبون إلى بعض رجال تلك الطبقات ما هم منه براء.

أما الكتب التي قبل إنهم ألفوها ، فنحن نسمع بأسمائها ولم نرها ولو وصلت إلينا تلك المؤلفات لكان الحكم على طفولة النحو وبدء نشأته أمرأ مقطوعاً به ، ومسلماً بحقيقة بداياته . ٢ ــ أن أول الآثار النحوية التي وصلت إلينا هو كتاب سيبويه المتوفى سنة ١٨٠هـ، وهي فترة متأخرة عن بدء الدراسة النحوية والتأليف في النحو ويدل بشكله هذا على أنه لم يكن أول مؤلف يكتب في النحوية كي العربية .

وهذا الأثر الضخم نقل إلينا عدداً كبيراً من المصطلحات النحوية باشكال وأنماط غتلفة ، متباينة في الطول والقصر ، وطريقة التعبير ، فكان تناولها بالدراسة شاقاً ، وترويض الفكر عليها صعباً .

٣ ــ لم يكن سهالاً الحكم بنسبة هذا المسطلح أو ذاك إلى نحوي بعينه ، فكتب التراث تتساهل في نسبة المصطلحات إلى أربابها ، ويؤثر بعضها التعميم بدل التخصيص ، فتراهم ينسبون هذا المصطلح إلى البصريين عامة ، وهو في حقيقته للخليل أو سيبويه أو يقولون إنه كوفي وما هــو إلا للكسائي أو الفراء ، فكانت مسألة تحقيق ولاء المصطلحات إلى أشخاص معينين من أكبر الصعوبات التي واجهها البحث .

لكن بعد أن عقدت العزم على دراسة هذا الموضوع تجاهلت كل صمعوبة اعترضتني ، لإيماني سلفاً بأن الطريق إلى بحث كهذا سيكون محفوقاً بالمصاعب ، ولن يكون مفروشاً بالزهور . وكان عزائي أنه ما تناول باحث هذا الجانب من الدرس النحوي إلا واصطدم بهذه الصعوبات .

وإزاء ذلك كله التزمت بالمنهج العلمي في تتبع الروايات الكثيرة وعرضتها على محك النقد ، والزمت نفسي عدم الانسياق وراء كل بارقة أو النمسك بأوهى حجة والبناء عليها لبلوغ أحسكام معينة ، فحاولت جهدي أن أقف على المصادر النحوية الأولى ، فأستنطق النصوص نفسها لاستخرج منها ما يهدف إليه هذا البحث ، مستعيناً بالدراسات الحديثة التي عالجت زوايا جانبية منه ، ثم شرعت أبحث عها إذا كان أحد من الباحثين قد سبقني فبحث فيه بحثاً خاصاً ، أو أن يكون أحد تعرض له تعرضاً غير مباشر في إحدى جوانب الدراسات النحوية المتعددة ، فوجدت أشتاتاً هنا وهناك مما كان الاستطراد يقود إليها ، دون أن تكون هي نفسها قد ألحت على الباحث أو أن تكون هي هدفاً في ذاتها .

ثم وقفت على بحث قدمه السيد سعيد أبر العزم إبراهم إلى كلية دار العلوم بالقاهرة ١٩٩٧هـ / ١٩٧٧ م لنيل درجة الماجستير بعنوان «المصطلحات النحوية نشأتها وتـطورها»، فقلت في نفسي، لقد ظفر هذا الرجل بما كنت أبحث عنه وأمضيت الليالي والآيام في طلبه، وحيل إلي أنه استوفى أبوابه وأن دراستي لن تكون إلا ترديداً لما قال أو صدى لما وصل إليه، وكدت أنثني عنه لأبحث في غيره مما لم يسبقني إليه باحث، فقرأت هذا البحث في تؤدة وحاولت أن أقنع نفسي بالعدول عن البحث في موضوعه، لكني بعد أن قرأت البحث وجدته على النحو الآني:

المقدمة ط

يقع البحث في خمس عشرة وماثتي صفحة موزعة على ثلاثة فصول:

الأول: جعله الباحث خاصاً بالمصطلح النحوي منذ البدء حتى نهاية عهد سيبويه.

الثاني: خصصه بالمصطلح بين مدرستي البصرة والكوفة.

الثالث: جعله للمصطلح النحوي من القرن الرابع إلى العصر الحاضر.

عندثد أدركت أنه مر في استعجال بكثير من جوانب هذا الموضوع وتبين لي أن جانباً كبيراً منـه بحاجة إلى وقفة متأنية ، ونظرة فاحصة دقيقة تكون أكثر منهجية وشمولا .

فالفترة التي أرخ السيد سعيد أبو العزم للمصطلح فيها طويلة جداً، وتتبع المصطلحات النحوية خلال أربعة عشر قرناً ليس بالأمر اليسير، وبدا لي أن دراسته كانت مبتسرة، وقفت عند اللمحة، واكتفت بالإشارة، فازددت حماساً لمواصلة البحث في هذا الموضوع مؤملاً استيفاء الجوانب التي تبين لي أنها ما زالت تنتظر من يوفيها حقها من البحث والدراسة، ومع ذلك فقد أفادني وقوفي على بحثه بأن دفعني إلى مضاعفة الجهد للكشف عن مصطلحات جديدة، ومعالجة القضايا التي ربحا لم يكن قد ألزم نفسه بمعالجتها.

وحتى تخرج هذه الدراسة بنتائج محددة وقفت بها عند أواخـر الفــرن الثـــالث الهـجــري وذلك للأسباب التالية :

أولا: الفترة الزمنية الممتدة من عهد أبي الأسود حتى قبيل نهاية القرن الشالث الهجري تمشل النحو في أهم مراحل نشأته، فقد شهدت ظفولته، وشبابه وعصر ازدهاره والخصومة فيه.

ثانياً: شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثالث المهجري بهاية مدرستي البصرة والكوفة النحويتين، وذلك بوفاة المبرد إمام البصرين ٢٩٥هـ وثعلب شيخ الكوفيين ٢٩١هـ، وبوفاتها انتقلت الرياسة في النحو إلى بغداد حيث قامت مدرسة نحوية جديدة، لا ترى حرجاً في الأخذ عن البصريين والكوفيين على السواء فوصف علياؤها بأنهم مزجوا بين المذهبين السابقين، عما جعسل الدراسة النحوية فيها تتخذ طابعاً جديداً فشكلت بذلك انتقالاً في الفكر وتغيراً في طبيعة الدرس النحوى.

ثالثاً : تجاوز هذه الفترة يدعو بالضرورة إلى دراسة المصطلح النحوي بين المدارس الجديدة التي قامت في كل من مصر والشام والأندلس وهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة فضلاً عن الوصول بالدراسة إلى العصر الحديث . وما أظن دراسة المصطلح بعد القرن الثالث الهجري ستضيف شيئاً رئيسياً في المصطلح النحوي .

فلكي لا تتفرق بي السبل رأيت الوقوف عند نهاية المدرستين الأوليين اللتين تشكل النحو العربي فيهما قبل أن يصل إلى غيرهما ، مؤملًا أن تتاح لي فرصة متابعة البحث فيا بعدهما .

وقد تفتقت هذه الدراسة عن ثلاثة فصول:

### الفصل الأول

وقد تحدثت فيه عن أصل اللغة وحدّها عند العلماء وأنها ليست وحدها البوسيلة للتضاهم بين الناس، ثم عرضت لانقسامها إلى ما لا يحصى من اللغات، كما عرضت للفرق بين كلمتي (لغة، وفحو) وعدم ورودهما في القرآن الكريم والشعر العربي القديم، ووقفت على آراء العلماء في الفرق بين (اللغة والنحو والإعراب).

ثم بينت أن العرب الأوائل وتحاتهم لم يكونوا يعرفون النحو بمصطلحه هذا ولحنهم عرفوه بمصطلحات أخرى هي: (العربية، والكلام، واللحن، والإغراب، والحجاز) فناقشتها بالتفصيل وأوردت الأدلة والبراهين على كل اصطلاح، ثم بينت كيف انتقل هذا المصطلح إلى المعنى الفني ورجحت أن يكون أول ما عرف اصطلاح النحو بمعناه العلمي على يد عبدالله بن أبي إسحاق المتوف سنة ١١٧هـ، ونقضت بالأدلة ما كان قد ذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا الاصطلاح لم يعزف إلا عند الخليل بن أحمد المتوفى سنة ١٧٥هـ،

ثم بينت مفهوم عبارة «المصطلح النحوي» وعرضت في ذلك لما يمكن أن أسميه هنا بسطفولة المصطلح النحوي، وبينت حد المصطلح النحوي وكيف يقوم، وعلاقته بالمعنى اللغوي للألفاظ، وغيز كل فئة من العلوم بمصطلحاتها الخاصة، وأن اصطلاحاً (كالخبر) مثلاً له دلالة خاصة عند النحوي تختلف عنها عند البلاغي، كما أن له معنى غير ذلك عند رجال الحديث، وألحت إلى الفرق بين المصطلح والحدّ، وما يميز كلاً منها عن الآخر.

وبعد أن استقام لي الأمر في معرفة مفهوم المصطلح النحوي ومتى انتقل لفظ (النحو) ليعبر عن العلم الذي عرف به ، رأيت أن أبدأ في تنبع نشأة الاصطلاحات النحوية مبتدئاً بأبي الأسود الـدؤلي المتوفى سنة ٣٩هـ فناقشت هذه الجزئية من جوانب ثلاثة :

الأول: أول من رسم النحو، ومتى كان ذلك؟

الثاني: الأسباب التي دعت إلى وضع النحو.

الثالث : أوليات الأبواب والاصطلاحات النحوية .

وقد تبين لي أن أحداً من الرواة الذين نقلوا إلينا أوليات هذا العلم لم ينكر نسبة الأصـول الأولى إلى أبي الأسود، وأن الروايات التي تنسب أوليات النحو إلى غيره لم تنكر جهوده.

ثم ناقشت الأسباب التي أدت إلى تيام هذا العلم ودفعت إلى التفكير فيه فكان للحن الذي ظهر على ألسنة الناشئة العربية بمخالطتها للأعاجم ، دور لا يقل عن دور اللحن الذي سمع من الأعاجم أنفسهم ، الأمر الذي جعل سراة العرب وولاتهم يفكرون في طريقة للخلاص من شر هذا الخطر الذي لم يكن ليقف عند حد التعبير بل تناول القرآن الكريم ، مما أثار غيرة المسلمين وحميتهم فهباوا يفكرون في طريقة يدرأون بها شر الوقوع في اللحن ، إضافة إلى ذلك كان لرقي الفكر والاحتكاك الحضاري دور في قيام مثل هذا العلم .

المقامة

ثم وقفت مع بعض المستشرقين الذين أنكروا جهود أبي الأسود وتلاميذه في ميدان النحو أمشال بروكلهان الذي قال : « وما يروى عن تلاميذ أبي الأسود الدؤلي المزعومين فهو أمر غير أكبد مشل علاقة أبي الأسود نفسه بهذه الدراسات » وركندورف الذي قال عن أبي الأسود : « وليس حقماً ما يقال إنه واضع أصول النحو العربي » وناقشت آراءهم في غير انحياز إلا للحقيقة فرددت دعاواهم وأبطلت ما ذهبوا إليه .

ومن خلال معالجة هذا الجانب وجدت أن أول ما يمكن أن يفعله أبو الأسود لعملاج ظاهرة اللحن هو أن يبدأ بإعراب القرآن ولكنه ما كان ليعرف معنى الإعراب ولا معنى حركات الإعراب، فظهرت تلك الحقيقة في اصطلاحاته التي سمى بها الحركات أو على الأصح وصف بها الحركات ولم يسمها.

أما الأبواب التي نسبت إليه فبينت مقدار جهوده فيها، وأنها لا تتعدى الأمثلة والاستعالات الشائعة دون التقعيد والتحديد والتجريد، وأن تلك الأبواب التي نسبت إليه لم يكن يقصد إليها قصداً، وإنما دفعه إلى ذلك حادث معين أو سبب من الأسباب المتصلة بجوهر اللغة، وأنه وإن صنع شيئًا لم يدر بخلده أنه يصنع نحواً.

وخلال البحث في اصطلاحات أبي الأسود ملت إلى رفض التقسيات التي روي أن علياً ألقاها إلى أبي الأسود وذلك بعد نقد هذه الروايات نقداً داخلياً بموازنتها بما جاء عن العلماء بعده بنرمن فتين لى أنها قصة مصنوعة وأن صانعها عاش بعد زمان سيبويه.

وانتقلت للحديث عن المصطلح عند تلاميد أبي الأسود وتتبعت ما روي عنهم من المصطلحات النحوية في كتب التراجم والقراءات ووجدت أنهم تقدموا بالنحو خطوة لا بأس بها عها كان عليه عند أبي الأسود، وأن اصطلاحات جديدة ظهرت على أيديهم بمعناها الفني وقد وصلت إلينا ولا نزال نستخدمها حتى اليوم كمصطلح التنوين والمصطلحات الخاصة بأسماء الحركات.

أما ما أضافوه من نقط إلى نقط أبي الأسود فإنهم لا ليعالجوا هذه المرة ظاهرة اللحن كما فعل أبو الأسود ، ولكنهم ليعالجوا به ظاهرة التصحيف التي يقع فيها الكثير فلا يميزون بين الحروف المتشابهة في الرسم .

ثم بينت أن نقط الإعراب ونقط الإعجام لم يكن ليقوم بها أحد ما لم تكن الدولة تشرف على ذلك وترعاه لاتصال العمل بكتاب الله عز وجل ، وهو أمر يجد فيه الفضلاء حرجاً كبيراً ، فأبو بكر رضي الله عنه تحرج عند جمع القرآن وعثمان رضي الله عنه تحسرج كذلك عنسد جمع النساس على المصحف الإمام ، والمسلمون بعد ذلك لا بد أن يأخذوا سبيل الإصلاح والتيسير لقراءته بشيء من الحذر والحيطة والدقة .

ونفيت أن يقوم أبو الأسود أو أحد من تلاميذه بشيء من الأعمال مما يتصل بالقرآن الكريم دون أن يأخذ موافقة المسلمين وإجماعهم عليه ، ودون أن ترعاه الحكومة وتوجهه . ثم عرضت لما روي عن تراث هذه الفترة ووجهت الروايات التي قالت بـــوجود كتــب في النحــو عند تلاميذ أبي الأســـود الدؤلي .

أما الفترة التي أعقبت تلاميذ أبو الأسود وامتدت إلى ظهور الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة ١٧٥هـ، والتي سميتها مرحلة التهيئة لظهور المصطلحات النحوية ، فالمصطلح فيها شبيه بالسنبلة في كمها قبل أن ينشق عنها .

هذه المرحلة التي تبدأ بابن أبي إسحاق المتوفى سنة ١١٧هـ، وتنتهي بأبي عصرو بن العسلاء المتوفى سنة ١١٥هـ، عرفت النحو بمعناه الاصطلاحي ، كما عرفت القياس ، وقد أخده علماؤها من رجال الفقة والأصوليين ، والنحو في هذه المرحلة شديد الارتباط بالقرآن الكريم كما كان عليه الحال في المرحلين السابقتين ، لللك فإن تتبع آراء علماء هذه الفترة كان في كتب التفسير والقراءات لا في كتب النحو واللغة ، فوجدتهم يقرأون بقراءات قد تخالف بعض ما عليه الجمهور ولا يعسدمون القياس والدليل على صحتها ولكنهم لم يوضحوا ولم يعللوا لتلك الاتجاهات بل تركوها كالمادة الحام تفضم للغربلة والترجيه فهيأوا لتلاميلهم فرصة الظفر بها وتسميتها بالمسميات العلمية .

ولم أقف كثيراً عند كتبهم التي سمعنا عنها ولم نرها ، مكتفياً باللمحة والإشارة إليها بإيجاز.

## القصسل الثسائي

فقد خصصته للحديث عن مصطلحات الكتاب، صدرته بمقدمة لقيمة هذا الكتاب باعتباره أول أثر نحوي ضخم يصل إلينا، وبمرضت بالمناقشة المتأنية لأسلوبه وتبويه ومصطلحاته وأوضحت الأسباب التي من أجلها تبدو بعض عباراته غامضة وتتبعت روايات سبيويه عن أسستاذه الخليسل ففصلت مصطلحات الخليل عن مصطلحات سبيويه وبينت جهد كل منها في صناعة هذا الفسن وتكشفت هذه الدراسة للكتاب عن حقيقة هامة وهي أن النحاة الذين جاءوا بعد سبيويه كانوا عالة على كتابه، فوقفوا عند مصطلحاته وحدوده، وما كان هم الفضل على النحو إلا بمقدار ما بذلوا من تفسير للكتاب وشرح له واختصار لمادته وإعداد ترتيبه وعاولة فصل العلوم المختلفة التي حواها بين دفتيه ليستقل كل منها عن الآخر، وكأنما كان ذلك صدى أكيداً لما ذهب إليه المازني حين نظر في كتاب سبيويه فقال: «من أراد أن يصنع كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سبيويه فليستحي»، فكأني بهم قد استحوا من أنفسهم فلم يتقدموا كثيراً وظلوا عالة على الكتاب، بل حراساً أمناء عليه يقفون بالتقريم لكل من نقده أو تعرض له.

الأول: أن يصف المصطلح وصفاً ويشرحه بالأمثلة دون أن يسميه.

الثاني: قد يسمى المصطلح عرضاً ولكنه ربما رأى أن هذا الاصطلاح لا يكني لنقل فكرة هذا

الباب فيلجأ إلى دعمه بالوصف والتمثيل ، أو أن يعبر عن الفكرة الواحدة بأكثر من مصطلح . أما الثالث : فكان أن عبر عن بعض المصطلحات النحوية بالتعبير الناضج المستقر الذي لا نزال نستخدمه حتى اليوم .

## الفصل الثالث

خصصته للحديث عن المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ، عسرضت فيمه لاتخساذ الطائفتين كتاب سيبويه دستوراً في النحو وضربت صفحاً عن أسباب قيام المدرستين مبينـاً أن قيامهها قد أصبح من الحقائق التي لا تحتمل الجدل .

ثم وقفت عند بدء الخلاف البصري الكوفي وألحت إلى الكتب الأولى التي ألفت فيه إذ ارتقت بها المصادر إلى عهد ابن كيسان المتوفى سنة ٣٢٠هـ الذي يعد أول من روي عنه أنه ألف في الحلاف بين الفريقين .

ثم بينت أن لهذه الخلافات أثراً حسناً على تقدم هذا العلم ونضجه والإسراع به إلى الاستقرار .

وعند دراسة المصطلح بينها رجعت إلى تراث الطائفتين لأستخرج مصطلحاتهم منه فوجدت أن المبرد ينصب نفسه حارساً أميناً على مصطلحات البصريين فلا يكاد يخرج عن مصطلحات سيبويه إلا قليلاً كما أن خروج الكوفيين لم يكن كله لمجرد المخالفة للبصريين ولكنه كان بسبب المنهج الذي التزموا به وهو بالطبع يختلف عن مناهج البصريين ، وهذا لا ينفي تعصبهم ضد البصريين ومحاولة علمائهم الاستقلال بنحو كوفي له خصائصه ومجزاته ومصطلحاته ، فتفقت الدراسة عن ثلاثة جوانب:

الأول: ظهور مصطلح كوفي له دلالته الخاصة في مقابل المصطلح البصري. الثاني: رفض الكوفيين لبعض مصطلحات البصريين وإقامة مصطلحات جديدة مكانها.

والثالث: أن رفض البصريون بعض ما جاء به الكوفيين من المسطلحات وخلال ذلك وقفت مع بعض الباحثين الحدثين فناقشت نسبة بعض المسطلحات إلى الكوفيين ؛ أثبتُ من كتاب سيبوبه أنها ليست للكوفيين وأن فضلهم لا يتعدى استعالها وإشاعتها بين الناس فهم متبعون لسيبويه لا متدعون .

كها أبطلت ما ذهب إليه آخرون من نسبة مصطلح «الحالفة» إلى الفراء مثبتاً أنه مصطلح متأخر كثيراً وسقت الرواية التي رواها أبو حيان عن أستاذه الذي روى اختراع هذا المصطلح كقسم رابح من أقسام الكلام، واقتضى الأمر أن أرد بعض الأراء وأوجه الأخرى تبعاً للمنهج العلمي لا الهوى، مع الاحترام لكل ما وصل إلى أيدينا من تراث قديم وحديث.

ولقد بينت خلال ذلك النقلات التطورية التي شهدها المصطلح النحوي ، واختلاف الـدراسة النحوية من مرحلة إلى أخرى ، فالنحو عند أبي الأسود وتلاميذه يمثل النواة لهذا العلم وبرتبط ارتبـاطأ وثيقاً حتى عهد أبي عمرو بن العلاء بالقرآن الكريم والحفاظ عليه ولم تستقل الدراسة النحوية عنه إلا على يد الخليل وسيبويه .

وقد يتطلب الأمر أن أسير قليلاً في تتبع المصطلح الواحد عند المتساخرين لأقف على حقيقة التطور الفكري في الدرس النحوي بعد دخول الفلسفة إلى الفكر العربي الإسلامي وتأثر النحاة بها . وبعد ، فهذا ما استطعت الوصول إليه في دراسة المصطلح النحوي لهذه الفترة الموخلة في القدم فإن كنت قد وفيته حقه ، وأنصفت علياءنا الأجلاء فذلك ما أهدف إليه وأجهدت نفسي من أجله ، وإن يكن غير ذلك فعزائي أني لم أتخو وسعاً ولا طاقة في سبيله وحسيي أني نشدت المكال ولكن العزة والجلال ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

## المحتويات

| صفحة    |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| هـ      | کر وتقدیر                                          |
| ز       | للمقدمة                                            |
| 1 _ 7   | لفصل الأول: المصطلح النحوي قبل الكتاب              |
| ٣       | تمهيسك                                             |
| ٧       | اصطلاحات النحو العربي                              |
| 11      | مفهوم المصطلح النحوي                               |
| 77      | نحو أبي الأسود الدؤلي واصطلاحاته                   |
| £ Y     | المصطلحات النحوية عند تلاميذ أبي الأسود            |
| ١٥      | التهيئة لظهور المصطلحات النحوية                    |
| 77      | الأبواب والاصطلاحات النحوية في مرحلة التهيئة       |
| ٧٧ _ ٧٧ | لفصل الثاني: المصطلح النحوي في كتاب سيبويه         |
|         | المصطلح النحوي عند سيبويه                          |
|         | المصطلح النحوي عند سيبويه                          |
| 14.     | طريقة سيبويه في عرض المصطلحات النحوية              |
| 127     | مصطلحات الكتاب بين البقاء والفناء                  |
| 19_101  | لفصل الثالث: المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين |
| 177     | صور الخلاف في المصطلحات النحوية                    |
| 177     | مصطلحات كوفية في مقابل المصطلحات البصرية           |
| 1.4.1   | مصطلحات بصرية رفضها الكوفيون                       |
| 140     | مصطلحات كوفية رفضها البصريون                       |
|         |                                                    |

#### صفحة

| 197_191   | •••••                           | لىخاتىمسة   |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| ۲۰۷ ـ ۱۹۳ | البحثا                          | صادر ومراجع |
| 740 _ 7.9 |                                 | لكشافات:    |
| 711       | أولا: كشاف الآيات القرآنية      |             |
| 710       | ثانياً: كشاف الحديث الشريف      |             |
| 410       | ثالثاً : كشاف المصطلحات النحوية |             |
| 777       | رابعاً: كشاف القوافي            |             |
| 770       | خامساً: كشاف الأعلام والقبائل   |             |
|           | سادساً: كشاف الأماكن            |             |

## المصطلح النموي قبل الكتاب

- . .
- اصطلاحات النحو العربي
- مفهوم المسطلح النحوي
- نحو أبي اأأسود الدؤلي واصطلاحاته
- المعطلحات التحرية عند تلاميد أبي الأسود
  - النهيئة لظهور المصطلحات النحوية
- الأبواب والاصطلاحات النحوية في مرحلة التبيئة

## تمهيد

الكلام على المصطلح النحوي \_ كيف نشأ وكيف تطور \_ يدعو بالضرورة إلى الكلام عن الاوقات النحو نفسه \_ كيف نشأ ، وكيف تطور \_ وإذا كانت هناك أسباب دعت إليه في وقت من الأوقات فيجدر بالبحث أن يتناولها .

والحديث عن النحو كعلم نشأ في أحضان اللغة يجعلنا نقف \_ ولمو قليلًا \_ على منشأ اللغة نفسها وتطورها ، ثم انقسامها إلى لغات شتى ومنها اللغة العربية .

### اللغة

حدَّها ابن جني بأنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»(···

وما دامت أصواتاً فلكل عالم من المخلوقات الحية لغته، فالطير له لغته الخاصة، قال ابسن السكيت" لغوني الطير: أصواتها، وقال الراعي: "

قَـوَادِبُ الْمَاءِ لَغْـوَاهَا مُبَيِّنَـةً فِي لَجَّةِ اللَّيْلِ لَمَّا رَاعَهَا الْفَرَعُ

وقال تعالى في قصة سليمان مع الطير ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ : مَا لِي لا أَرَى الْهَلَـدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِيشَ ، لاَ عَذْبَاتُهُ عَدْابا مُتدِيْدا أَوْ لاَنْبَحْنُهُ أَوْ لَكَائِيشِيْ بِسُلطان مُبِيْنِ ، فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ : اَحْطَتُ بِمَا لَا مُرَاقً تَعْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلُ الْحَلْثُ بِمَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ، وَجَدْتُهُا وَقُومُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُــمُ الشَّيْطانُ الْعَنْمُ فَوَا اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُــمُ الشَّيْطانُ الْعَنْمَ عَلِيمَ السَّيْطانُ اللَّهُ وَلَيْنَ لَهُــمُ الشَّيْطانُ وَاللَّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْحَبْمَ فِي السَّمْوَاتِ وَالرَّصِ وَيَعْلَمُ مَا تَمْدُلُونَ فِي السَّمْوَاتِ وَاللَّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْحَبْمَ فِي السَّمْوَاتِ وَالرَّصِ وَيَعْلَمُ مَا تُمْدِلُونَ فِي السَّمْوَاتِ وَالرَّصِ وَيَعْلَمُ مَا تُمْدُلُونَ فِي السَّمْوَاتِ وَالرَّصِ وَيَعْلَمُ مَا تُمْدُلُونَ فِي السَّمْوَاتِ وَاللَّهِ اللَّذِي يُحْرِجُ الْحَبْمَ فِي السَّمْوَاتِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْمُ اللْمُعُلِقِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِقِ اللْمَالِمُ اللْمُعُلِقِ اللْمُعَلِقِ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِقِ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١ \_ الخصائص ، ١/ ٣٣

٢ \_ تهديب اللغة، ٨/ ١٩٨

٣ \_ ديوانه / ٩٢

٤ \_ النمل / ١٩ \_ ٢٦

وقص الله أيضاً ما جاء على لسان الفلة ، وهي تنفر بقية النمل مغبة التعرض لما قد يحدث من سليان وجنوده من أذى فقال تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا أَنتُوا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمُلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْالُ وَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَعْطِيقُكُمْ اللَّهَا النَّمَالُ وَجُلُودٌهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ، فَتَبَسِّمَ صَاحِكا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبُّ الْرَغِينِي أَنْ أَهْمَالُ صَالِحاً تَرْضَانُ وَجُلُودٌهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ، فَتَبَسِّمَ صَاحِكا مِنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبُّ الْرَغِينِي أَنْ أَهْمَالُ صَالِحاً تَرْضَانُ وَالْحَلِيْقِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبْ اللَّهُ الْمُعلِي وَقَلْ وَالسَدِيقِ الجَبِرِ جَا كل وقد حدها الشريف الجرجاني بأنها دما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ع<sup>١٧</sup> وفي هذا الحدشيء من التعميم الذي يدخل غير اللفظ في معنى اللغة ، في قوله (ما) إطلاق لكل ما يمكن التعبير به للدلالة على المعاني من لفظ، وإشارة ، أو عقد ، أو خط ، أو حال دالة " ، وعلى هذا فإن قول ابن جني هو الراجح لتخصيصه بالأصوات التي هي وآلة الألفاظ، " فهي على هذا الإيغال في القدم اللفاظ عنه على طفولتها بجهولة ويثير الجدل بين العلماء فيا إذا كانت اللغة وحياً أو إضاماً من الله ، أو أنها اصطلاح وتواط من الحلق ، فلمب قوم إلى الأخذ بالرأي الأول ، يقدمهم ابن فارس مستدلا بما أمر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ " ، وذهب آخرون وفي مقدمتهم ابن جني وأستاذه أبو علي الفسارسي في بعض كلامه إلى القسول بسالتواضع والاصطلاح " ، وكل له حجته في ذلك وتأويله .

وأما تطور اللغة وانقسامها إلى ما لا يكاد يحصى من اللغات ، فأمر يطول الحديث عنه ، « فمن المستحيل إحصاء جميع اللغات واللهجات واللغيّات الحلية التي يستعملها النيع الإنساني ففسلا عن الإحاطة بذلك من بدء الحليقة ، (() إلا أنه يمكن القول : بأن التناسل البشري والانتشار السكاني في الأرض ، وما أحاط بذلك من ظروف طبيعية وأجهاعية وثقافية ، كل ذلك كان من بين الاسباب المؤدية إلى تنوع وتفرع اللغات ، « ومن ذلك ما أشارت إليه التوراة بـ أقدم كتاب تاريخي بـ مما يعرف بمكاية تبليل الألسنة » سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر « وذكر تفرق الأمم التي تشعبت يعرف بمكاية تبليل الألسنة » سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر « وذكر تفرق الأمم التي تشعبت

٥ \_ النمل / ١٨ \_ ١٩

٢٠ - كتاب التعريفات/ ٢٠٢، وانظر: ليان: آنو: بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي، مجلة كلية الأداب بالقاهرة، مج ١٠ ج١ سنة ١٩٤٨م، ص٣

٧ \_ البيان والتبيين ، ١/ ٢٦؛ شرح مختصر الإقناع / قه

٨ \_ البيان والتبيين ، ١/ ٧٩

٩ \_ الصاحبي/ ٣١

١٠ ــ البقرة / ٣١

ا المتصائص، ١/ ٤٠، وانظر المترهم، ١/ ٧، واللغة والدخيل، مجلة المجمع العلمي العربي، مج ١،
 سنة ١٩٢١م ج٥/ ١٢٩

١٢ \_ اللسان والإنسان/ ١٤٦

من نسل نوح عليه السلام بعد الطوفان فكانت لغة كل فئة تنفصل عـن أمهـا ، ثم تنمـــو وتتغــير بالاستعمال فتصير أماً لفروع أخرى » وهلم جرا<sup>١١١</sup>.

واللغة العربية واحدة من تلك اللغات التي انفصلت عن اللغة السامية الأم، وأخذت طريقها الطبيعي \_ شأن باقي اللغات الأخرى \_ نحو التطور والنمو ، والاستقلال بشخصية متميزة(١١٠) ، ويشاء الله أن تكون خالدة فينزل بها أشرف كتبه على أشرف خلقه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ﴿ وإنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِنَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِيْنُ ، عَلَى قَلْسِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُثْلِرِيْنَ ، بلسَان عَرَبِي مُبين ﴾ (١٠).

وهنا يبرز أمامنا سؤال هام هو «ما هي العلاقة بين اللغة والنحو» ؟ ولكي نجيب على هــذا السؤال ينبغي أن نعلم أن (اللغة) تعني اسم الجنس للكلام المنطوق أو المكتبوب، وأن (النحو) يعني العلم الذي يقيد ذلك الكلام بقوانين وأحكام خاصة ، وكلاهما يعتب د على الأخس ، فليس ثمة لغة بلا نحو، ويستحيل أن يقوم نحو بلا لغة.

وبين كلمتي (لغة) و (نحو) فرق في الاشتقاق وفي الأصل، فأما اشتقاق لفظ (لغــة) فمـــن (لغا) إذا تكلِّ(")، وأما أصل لفظ (نحو) فمن (نحا) نحوه، ينحوه إذا قصده، فالنحو القصد والطريق(١١) وسيأت تفصيل ذلك قريباً إن شاء الله .

ومن حيث الأصل ، فبرى كثير من الباحثين المحدثين أن كلمة (نحو) عربية وأن كلمة (لغة) يونانية ، دخلت إلى العربية عن كلمة (لوغوس Logos) وتعنى (اللسان)(١١٠) ، وأن معناها الأصلى (كلمة) و(كلام).

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم ومأثور الشعر لنقف على استعمال هماتين الكلمتين فيهما ، فإنا لن تجد لهما ذكراً ، خاصة إذا توخينا المعاني الاصطلاحية لهما ، والسبب عندي بسيط، وذلك أن العرب كانت توظف كلمة (اللسان) بدلًا من كلمة اللغة ، فني القرآن الكريم قبول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُوْلِ إِلاَّ بِلِسَانَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾''' وقوله سبحانه : ﴿ لِسَـانُ الَّـذِي يُلْحِـدُوْنَ إِلَيْهِ اعْجَمِيٌّ ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ﴾'" ، وقال تعالى ﴿ وَبِـنْ آيَــاتِهِ خَلْـتُ السَّـــمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسَنَتِكُم وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ ("".

قال الحُطيئة:

```
وَدَدُتُ بِأَنَّهُ فِي جَسَوْفِ عِكُمْ
                                             نَدِمْتُ عَلَى لِسَان كَانَ مِسنِي
[لسان العرب: مادة لسن]
١٤ _ الإحكام في أصول الأحكام ، ١/ ٣٠
                                                       ١٣ _ تاريخ آداب العرب، ١/ ٦٦
          ١٦ _ تهذيب اللغة ، ٨/ ١٩٨
                                                             ١٥ _ الشعراء، ١٩٢ _ ١٩٥
                                          ١٧ _ المصدر السابق، ٥/ ٢٥٢؛ التصائص، ١/ ٣٤
                                    ١٨ _ اللسان والإنسان/ ١٣٢؛ ألمَّة النحاة في التاريخ/ ٦
۲۱ _ الروم / ۲۲
                                   ۲۰ _ النحل/ ۱۰۳
                                                                       ١٩ _ إبراهيم / ٤
```

وقال الشاعر :

لِسَانُ السُّومِ تُهْلِيْها إِلْيُنْسَا وحِنْتَ وَمَا حَسِبْتُكَ أَنْ تَحِيْنَا [الجامع لأحكام القرآن ١٧٩/١، تلخيص البيان ١٩٦]

وأما عدم ورود كلمة (نحو) في القرآن الكريم فلأن هذه السكلمة لم تنتقل إلى معنساها الاصطلاحي إلا بعد قيام (النحو) نفسه كعلم وهو تاريخ متأخر جداً عن نزول الوحي، وبالرغم من النانحد الفاظ (اللغو، واللاغية) في القرآن الكريم إلا أن القول بعربية أصلها ليس داخلًا في ذلك، فني القرآن الكريم كثير من الألفاظ أصلها غير عربي ""، قال تعالى ﴿ لا يُؤاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيُمانِكُم ﴾ ""، وقال تعالى ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴾ ""، فاللغو في الأولى يعني "انتفاء القصد الصريح أو النية الصادقة عند الإيمان ""، والنانية بمنى القول الذي لا جدوى فيه، ومثلها قوله تعالى ﴿ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ ﴾ ""، وقوله تعالى ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللهِ عَنْهُ وَمُدْرُوا للذي لا يَسْمَمُوا فَيْذَا الْمُؤْزِنُ وَالْمُؤْوِ فِيهِ ﴾ ""، إلى غير ذلك من الآيات.

فإذا كانت هذه الكلمة يونانية فمتى دخلت إلى اللغة العربية لتتخذ مكانها بين المعرّب ؟ ويسرجح أستاذنا الدكتور حسن ظاظا ، احتمال أن تكون «جرت على الالسنة بين بعض قبائل العسرب قبل الإسلام ، ولكنها لم تكن إذ ذاك في أسماعهم من النبل والطنين بحيث تستحق أن تستعمل في الشعر أو الخطب أو غيرها من فنون القول الاحتفالي الذي كان العرب يدققون في انتقاء الألفاظ له هشم.

ويلخص الزجاجي الفروق بين (النحو واللغة والإعراب) فيقول: النحو: اسم لهـذا الجنس من العلم . . .

والإعراب: أصله البيان ، يقال : أعرب رجل عن حاجته إذا أبان عنها . . . ثم إن النحويين لم أوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بياناً . . . ويسمى النحو إعراباً والإعراب نحواً سماعاً لأ ن الغرض طلب علم واحد . أما اللغة وهي العربية التي فضل الله عز وجل بها العرب وأنطقهم بها فهي لغتهم كما أن لكل قوم لغة يتكلمون بها . . . . والإعراب «الحركات المبيئة عن معاني اللغة "".

وفي المنصف يقول ابن جني « التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة والنحو إنما هــــــ لمعـــــــــــــــــــ أحواله المنتقلة """.

٢٢ \_ المعرب، ٥٢، ٣٥، وانظر المؤهر، النوع الناسع عشر/ ١ \_ ٢٦٨ فما بعدها.

٢٣ \_ المؤمنون/ ٣ \_ المؤمنون/ ٣

٢٥ \_ معجم الفاظ القرآن الكريم ، ١/ ٥٧٩ ٢٦ \_ القصص/ ٥٥

۲۷ \_ فصلت/ ۲۲

٢٨ \_ اللسان والإنسان/ ١٣٢

٢٩ ـ الإيضاح في علل النحو/ ٩١، وانظر الخصائص، ١/ ٣٥

٣٠ \_ المنصف ، ١/ ٤

## اصطلاحات النحو العربي

لما كانت مصطلحات النحو هي جوهر الموضوع وغرضه فالأجدر أن نبدأ بمعرفة ماهية النحو وحقيقته ، ثم نبين ماذا يقصد بالمصطلح النحوي وكذا النشأة والتطور حتى يقـوم العمـل على تصـور شامل لما يهدف إليه البحث .

فأما النحو، ففي اللغة يعني القصد والطريق، تقول: نحاه ينحوه، وانتحاء قبال الأزهري: قال الليث: النحو القصد نحو الشيء، نحوت نحو فلان إذا قصدت قصده، قبال: وبلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربية وقال للناس: انحوا نحوه فسمي نحوأ("". وقد جمع الإمام الداودي معاني النحو في اللغة فقال("":

لِلنَّحْوِ سَنِعُ مَعَانِ قَدْ أَتَتُ لَفَةً جَمَّقُهُمْ صَدِينَ يَيْتِ مُفْرَدٍ كَمُسلا فَصَدْ، وَمُؤْفُر، وَعُفْدِ اللَّلَا فَصَدْ، وَمُؤْفُر، وَمُؤْفُر، وَخُوفُ، فَاخْفَظِ اللَّلَا

وفي الاصطلاح: إنما هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه مسن إعسراب وغسيره كالتنبسة والجمع، والتحقير، والتكبير، والإضافة، والنسب، وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحواً، كقولك: قصدت قصداً، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العام<sup>677</sup>.

وهو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماً ، وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حبث وقوعها فيه ". . قال ابن السكيت : «نحا نحوه ينحوه إذا قصده ونحا الشيء ، ينحاه ينحوه إذا حرفه ، ومنه سمى النحوي نحوياً لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب "".

وقال الأزهري: «ثبت عن أهل يونان فيا يذكر المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم أنهم يسمون علم الألفاظ والعناية بالبحث عنه نحواً، فيقولون: كان فلان من النحويين، ولللك سمي يسوحنا الإسكندراني يحيى النحوي للذي كان حصل له من المعرفة بلغة اليونان، (٣٠٠).

هذا العلم بالألفاظ لم يتصالح عليه العرب الأوائل ولا نحاتهم بهذا الاصطلاح ولم يـدر اصطلاح النحو بينهم في مناقشاتهم ومحاوراتهم ، ولكنهم يعبرون عنه باصطلاحات أخرى ، هذه الاصطلاحات هي :

٣١ \_ تهذيب اللغة ، ٥/ ٢٥٢

٣٢ \_ حاشية الخضري، ١١/ ١٠

٣٣ \_ لسان العرب، ٢٠/ ١٨١ مادة (نحا)؛ الخصائص، ١/ ٣٤

٣٤ \_ كشاف اصطلاحات الفنون، ١/ ٣٣؛ اللباب في علل البناء والإعراب، ق/ ٣

٣٠ ـ تبذيب اللغة، ٥/ ٢٥٢؛ وانظر بحث المطالب/ ٢١١٠ المستوفي في النحو، ق٥
 ٣٦ ـ تبذيب اللغة، ٥/ ٢٥٣ ـ ٣٥٣، وانظر: قدق على حاشية المصامى في النحو، ٩

### أولا: العربية

وفي قول ابن سلام السابق ورد ذكر (العربية) لمعنيين:

الأول: وهو قوله «وكان لأهل البصرة في العربية قدمة» فاعتقد أنه عنى معرفة البصرة للسان العربي الذي أنزل به القرآن، وسبقها الأمصار في ذلك فالبصرة تقع على مشارف البادية العسربية «تشرف على السهوب والوادي الخصيب وتقرب من المشارف والمرعى » " ، مصرت في السنة الرابعة عشرة من الهجرة عقب يوم القادسية على يد عتبة بن غزوان في خسلافة عصر رضي الله عنه " المستقرت بها القبائل العربية المختفظة بالسليقة العربية السليمة تنشرها بين الأعاجم كها تنشر اللدين الإسلامي فالفنمة هنا تعني قدمة الفتح الإسلامي ، والاستيطان العربي ، مصداق ذلك ما قال يونس ابن حبيب : «أول من تكلم العربية ونبي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليها » " فالعربية هنا لا تعني غير اللسان .

الثاني: وهو قوله: (وكان أول من أسس العربية . . . » فتأسيس العربية هنا يعَـني علمهـا ، وهو ما اصطلح عليه فها بعد باسم (النحو).

ومن إطلاق لفظ (العربية) وهم يريدون اصطلاح (النحو) قول أبي النضر «كان عبد الرحمن ابن هرمز أول من وضع العربية "("") ، فالعربية الواردة في هذه الأقوال تعني العلم ، وفي قبول ابن سلّم السابق تعني الاثنين معاً (اللسان والعلم) . قال الربعي : وشيخنا أثير الدين أبـو حيان كان

٣٧ \_ طبقات النحويين واللغويين / ١٣ ؛ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء ، ١ / ٣١

٣٨ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٢، وانظر: الشعر والشعراء، ٢/ ٣٣٧

٣٩ \_ أخبار النحويين البصريين/ ١٥

٠٤ ــ المصدر السابق/ ١٧

<sup>13</sup> ــ المصدر السابق.

Basra, in EI, Specially Bound Edition - England 1, P. 1085-86 \_ & Y

٣٤ \_ انظر كتاب البلدان/ ٣٢٣، ومعجم البلدان، ١/ ٣٣٤ مادة دبصر،

<sup>11</sup> \_ طبقات فحول الشعراء، ١١ /١

ه ؛ \_ أخبار النحويين البصريين / ٢٢

يرى أن علم العربية وعلم النحو مترادفان ورأيته يستدل على ذلك بقول سيبويه في الكتاب «هذا علم ما الكلم من العربية »("").

### ثانياً: الكلام

وهو ثاني الاصطلاحات المبكرة لهذا العلم ، قال أبو الأسود عندما سميع اللحن في كلام بعض المولي : « هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا أخوة فلو علمناهم الكلام "" فهو لا يقصد تعليمهم المعاني ، وإنما يقصد أن يُعلِّموا طرق العرب في التعبير ، وإن شئت قلت : يتعلموا أسلوب العربية ونحوها ، وما أظن تقسيم الكلام إلى ما استقر عليه عرف النحاة إلا من قبيل هذا الاصطلاح .

## ثالثاً: اللَّحُن

وهذا المصطلح نجده في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحث على تعلم النسافع مسن العلوم إذ يقول: «تعلموا الفرائض والسنة واللحن كها تتعلمون القسرآن ""، قسال أبسو بسكر الأنباري: وحدث يزيد بن هارون بهذا الحديث فقيل له: ما اللحن ؟ فقال: النحو"". وقال ابن الأنباري : ويحدث يزيد بن هارون بهذا الحديث إعرابها ""، كها روي «إن القرآن نزل بلحن قريش» أي بلغتهم ، وحديث عمر أيضاً «أبن أقرؤنا ، وإنا لنرغب عن كثير من لحنه ، أي لغنه ، ومنه حديث أبي مسرة في قوله تعالى ﴿ فَارْسَلُنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ "، قال: «الْعَرم: السنّاة بلحن اليمن أي بلغتهم » "، وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفستى وأهل الكتابين ""، ولحسائص العرب هنا تعني طرائقها في الكلام من إمالة وإشما وغو ذلك ما تعرف به لهجاتهم من خصائص تيسيراً للمتعلمين: قال أبو شامة: « القرآن العربي فيه جميع لغات العرب لأنه أنزل عليهم كافة ،

٢٦ \_ الدر المنظوم في بيان حصر العلوم / ق٦

٧٤ \_ أخبار النحويين البصريين / ١٨

<sup>14</sup> \_ طبقات النحويين واللغويين/ ١٣، وإيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٥

٩٤ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٥ \_ ١٦؛ الأضداد للأنباري/ ٢٤٠

٥٠ \_ النهاية في غريب الحديث، ١/ ٥٩

١٦ / اسم ١٦ / ١٦

٢٥ ـ انظر النهاية ، ٤/ ٧٥ ، والإتقان ، ١/ ١٣٤ ؛ واللسان، ١٧/ ٢٦٥ ، ديوان الأدب، ١/ ٢٤١ المئاة : ضغيرة تبنى للسيل لترد الماء ، سميت مُسئلة لأن فيها مفقيح للماء بقدر ما يحتاج إليه مما لا يغلب ، مسأخوذ مسن قولك : أسئيت الأمر إذا فتحت وجهه [تهذيب اللغة : ٣/٨/٧ ، مادة سنا].

٣٥ \_ النشر، ٢/ ٣٠؛ الإتقان، ١/ ١٠٧

وأبيح لهم أن يقرؤوه على لغاتهم المختلفة ، فاختلفت القراءات فيه لـذلك ""، قـال ابـن منظور : ( فَن ) بسكون الحاء ، تأتي بمعنى الفطنة ، واستعملها الشعراء بهذا المعنى ، قال لبيـد يصـف كاتباً مرناً على الكتابة "" :

مُتَعَـرُّهُ لِحِـنُ يُعِيْـــ بِكَفَّهِ قَلَماً عَلَى عُسُــب ِ فَبَلَنَ وَبَــانِ وَقَــانِ وَقَـان الطرماح "" :

وَادَّتُ إِنِّ السَّولَ عَنْهُم زَوْلَــةً تُلاحِنُ أَوْ تَرْنُو لِفَـوْلِ الْملاحِــنِ وَقَالَ العَلايِ"، وأنشده أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي :

وَلَقَدُ تَخِدُتُ لَكُمْ لِكُمْ الْكُو تَفْهَمُوا واللَّحْنُ يَقْهَمُ ذُوْو الألْبَابِ فاللحن إذن بمعنى الفطنة والفصاحة واللكاء ، وعليه قول صلى الله عليه وسلم : « لَعَلَّ اَحَدَكُمْ الله يَكُونُ النَّفَقَ بِحْمُتِهِ مِنْ حَقَّ اَخِيْهِ فَإِنَّما الْمُعَلِّمُ وَسَلَمَةُ مِنْ النَّرِهِ وَمَعَنَّ الله فَيْهَا مُونَى مِنْ حَقَّ اَخِيهِ فَإِنَّما الْمُعَلِّمُ وَمِنْ النَّرَهِ الله وَعَنْ المنوبِ وقد ورد هذا الله طمضافاً إلى القول ، إذ العلاقة بينها متينة ، فليس ثمة انفصال بين الكلام والنحو ، خاصة في لغة كالمربية التي يعد الإعراب من أهم خصائصها قال تعالى ﴿ وَلَتَحْرِقَتُهُمْ فِي لَحْنِ الشَّوْلِ ﴾" ، قال أبو بكر الأنباري في معنى هذه الآية : « أي في مذهبه ووجهه »" ، أو في معنى القول" ، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم » أي فاطنهم "" .

واللحن بمعنى اللغة ، ذكره الأصمعي وأبو زيد ، ومنه قول عمر بـن الخطاب رضي الله عنه «تعلموا الفرائض والسنّة واللحن كما تعلمون القرآن "٣٥"، وقال الشاعر :٢١١

وَهَاتَفَيْنِ بِشَبْحِوِ بَعْدَ مَا سَجَمَتْ وَرُقُ الْحَيَامِ بِسَنْرِجِيْمِ وَإِنْنَانِ بَاتَا عَلَى غُصْرِ بَانِ فِي ذُرَى فَنَن يُسرِدُونَانِ الْخُسونَا ذَاتَ السَوَانِ أي : يرددان لغات ، فاللحن هنا يعني اللغة .

٤٥٤ \_ أبرز المعاني/ ٤٨٧

ه م يوانه، ١/ ٦١، اللسان، ١٧/ ٢٦٤؛ الأضداد للأنباري/ ٢٤٠

٥٦ \_ ديوانه/ ٢٨٤ ، اللسان ، ١٧ / ١٣٢

٧٠ \_ لللاحن/ ٧٠، اللسان، ١٧/ ٢٦٦؛ والأمالي للقالي، ١/ ٦، إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٨

٨٥ \_ فتح الباري، ٥/ ١٨٣، مسئد الإمام أحمد، ٦/ ٢٠٣، ٢٩٠، ٢٣٠، ٢٣٣

۰۹ \_ محمد/ ۳۰ ۲۰ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ۱/ ۱۸

۱۱ \_ إيطناح (تونيف واديد ۲۱ \_ أمالي القالي، ۱/ ٢

۲۲ \_ الماني اللغة، ٥/ ٢٢؛ الأضداد للأنباري/ ٢٤٠؛ أماني القالي، ١/ ٧

٦٣ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٩

٢٤ \_ ينسب هذان البيتان لابن غرمة السعدي، وقيل لبريد بن النعمان، انظر الأضداد للانباري/ ٢٤١

وقبل أن نبرح هذا الاصطلاح إلى غيره من الاصطلاحات التي جاءت بمعنى « النحو » عند أوائل النحاة ، ينبغي أن تعلم الفرق بين دلالات هذا اللفظ ونوطئ لذلك بما أخبر الأصمعي عن عيسى بن عمر أن معاوية قال للناس يوماً : كيف ابن زياد فيكم ؟ قالوا : ظريف على أنه يلحن ، قال : فذاك أظرف له ، ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو الفقه والفطنة ، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو الخطأ (٩٠) .

إذن فلفظ اللحن قديم ، وله معان غتلفة يعرفها العرب من قديم ، وعده ابسن الأسير مسن الأضداد "" ، وقال محمد بن القاسم الأنباري : « واللحن حرف من الأضداد يقال للخطأ لحن ، وللصواب لحن ، " . ولكن التصرف في بناء اللفظ بحدد القصد ، ويوضح المعنى ، أما المدلول الأصلي للفظ : ( كن ) بفتح الحاء : هو مال إلى ( من ، قال أبو زيد : « لحن الرجل يلحن لحنا إذا تمكم بلغته ، قال : ولحنت له لحنا ، ألحن له ، إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخف على غيره ، وهذا مذهب أبي بكر بن دريد في تفسير قول الشاعر " :

مَشْطِقٌ صافِبٌ وَتَلْحَنُ أَحْيَسًا نَا وَخَيْرُ الْخَسِيْثِ مَسَاكَانَ خُنسًا

قال: يريد تعوص في حديثها فتزيله عن جهته لئلا يفهمه الحاضرون ، فخير الحديث ما فهمه صاحبك الذي تحب إفهامه وحده وخفي على غيره (٥٠٠ ، قال يوهان فك : « اللحن الذي يطلقه علماء اللغة والنحو الذي اللغة إلى الخطأ في اللغة إغا اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرفي على تغيير معناه الأصلي في وقت متأخر ه (٥٠٠ ولست مع فك في هذا الرأي ، فالعرب عرفت المعنيين معاً وفي وقت متقدم ، ففي النص الذي رواه الأصمعي لا يرى الناس في زياد عيماً غير اللحن ، ويقصدون الحظا ، ومعاوية يعده ظرفاً وفطنة ، فالاصطلاحان سارا جنباً إلى جنب ، لا يغرق بينها إلا النصرف في بنية الكلمة بتسكين الحاء أو فتحه ، وقد لا يكون لذلك أثر كما رأينا عند ابن الأثير من قبل ، وكلا الاصطلاحين في عن أصل اللحن وهو التورية عن الشيء الذي تريده بقول آخر ، وقد تضرع عن أصل اللحن وهو التورية عن الثيء الذي تريده بقول آخر ، وقد تضرع عن أصل اللحن وهو التورية عن الغناء وحسن الصوت ، من ذلك قسوله عن هذا الأصل مدلولات أخرى ، فكان اللحن بمعني الغناء وحسن الصوت ، من ذلك قسولهم

٥٠ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٧، ١٨؛ أمالي القالي، ١/ ٤ \_ ٧

٦٦ ــ النهاية ، ٤ / ٥٩ ، وانظر: ذيل كتاب الأضداد للصاغاني / ٢٤٤

٧٧ \_ الأضداد/ ٢٣٨

٦٨ \_ تهذيب اللغة ، ٥/ ٦٠؛ الأضداد للأنباري/ ٢٣٩

٦٩ أمالي القالي، ١/ ٧، ٨، ونسب في اللسان إلى مالك بن أسماء، ١٧ / ٢٦ مادة دلحن، وانظر البيان والتبيين، ١/ ١٤٧

٧٠ ... انظر الملاحن/ ٧٢، ٣٣ وتهذيب اللغة، ٥/ ٦١

٧١ \_ العربية / ٢٣٦

« ألحن من الجرادتين » أي أحسن صوتا وغناء ، أو قولهم : « الحن من قينتي يزيد »<sup>٣٣</sup> ، يقـوك ذو الرمة<sup>٣٣</sup> :

مِـنَ السَّطَّنَابِيْرِ يَـــٰزْهَى صَوْتُهُ ثَمِــلٌ فَي لَحْنِهِ عَنْ لَغَاتِ الْمُرْبِ تَعْجِيْمُ وكان أيضاً بمعنى التنغيم والترتيل في القرآن فعن أُبَيَّ بن كعب قال : «تعلموا اللحـن في القرآن كيا تتعلمونه» ٣٠٠ .

وقد استعملت كلمة (اللحن) مجازاً في هديل الحيام وغنائه، فقد قال جهم بن خلف أحد شعراء القرن الثاني الهجري ("":

تَغَنَّتُ عَلَيْهِ بِلَحْنِ لَهُ اللهِ يُهَيِّجُ لِلصَّبُ مَا قَسَدُ مَفَى وَفِي قصيدة نسبت لجحدر قال في حمامين ":

تُجَاوَيَتَا بِلَحْبِ وَالْمَانِ عَلَيْ عَلَى غُصْنَيْنِ مِنْ غَرَبٍ وَالْهِ صَلَى كَا استعملت كلمة (اللحن) بمعنى الرمز والإشارة، فني خبر عن غزوة الخندق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، ومعها عبدالله بن رواحة، وخوات بسن جبر، ليتبينوا ما إذا كان بنو قريظة قد نكثوا عهدهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم : ﴿ انْطَلِقُوا حَتَى تَنْظُرُوا احَقَ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَوْلاءِ القَوْم أَم لا ، فإن كان حَقالَ فَالْخُوا لِي تَخْنَا عَلْ هَوْلاءِ القَوْم أَم لا ، فإن كان حَقالَ فَالْخُوا لِي تَخْنَا عَلْ هَوْلاءِ القَوْم أَم لا ، فإن كان حَقالَ فَالْخُلُوا لِي تَخْنَا عَلْ هَلُوا وَلَوْاء فِي اللّه الله علىه الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا ﴿ عَضَالُ الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا ﴿ عَضَالُ والنّه الذي أن قريظة نكثت عهدها \*\*.

أما اللحن بمعنى الخطأ فهو أظهر اصطلاح لهذا اللفظ، وهو اصطلاح مبكر، لا كها زعم يوهان فلك بتأخره، فأبو الأسعود الدؤلي يقول: «إني لأجد للحن غمراً كغمر اللحم» ""، ومن قبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «أننا أغربُ العَرْبِ، وَلَمْنَتْنِي فَرَيْشُ وَنَسْتَأْتُ فِي بَنِي سَعْد بِنُ بَكْرٍ، فَانْ يَاسَيْنِي اللَّحْنُ؟ ١ هـ"، وفَن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب الناس إلا بجا

٧٧ - الجرادتان كانتا قينتين لمحارية بن بكر العمليق، واسمها: يعاد، وتاد، وقينتا يزيد: حبابة وسلامة، انظر مجمع الأمثال للميداني، ٢/ ١٨٤ - ١٨٦

۷۳ ــ ديوانه، ۱/ ۱۸۶

٧٤ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٢٤ م ٧٥ \_ الحيوات، ٣/ ٦١

 $<sup>^{7}</sup>$  ر الماني القاني ، ۱ / ۲۸۲ ، وخزانة الأدب ،  $^{2}$  / ۷۷ ، والذَّرُبُ شجر معروف تهذيب اللغة  $^{8}$  /  $^{9}$  ر  $^{$ 

٧٧ \_ انظر أيام العرب في الإسلام/ ٦١ \_ ٨

٧٩ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٢٢؛ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٢٢

٨٠ \_ المزهر، ٢/ ١٣٩٧

يفهمونه، ولولا أنهم يعرفون أن اللحن يأتي بمعنى الخطأ في الإعراب، لعدل عنه إلى غيره.

وعن أبان بن عثمان بن عفان (ت ١١٥هـ) أنه قال : « اللحن في الرجل السري كالتغيير في الثوب الجديد،، وقال ابن شبرمة (ت ١٤٤هـ): ﴿ إِنْ الرجل ليلحن وعليه الخز الأدكن فكأن عليه أخلاقاً ، ويعرب وعليه أخلاق فكأن عليه الخز الأدكن "(١١) فاللحن إذن معيب مشين حتى لقد عده مسلمة بن عبد الملك أقبح من الجدري (١٨٥) وأصبح سراة القوم وفصحاؤهم يتهيبون الوقوع فيه ، فعيد الملك بن مروان يرد على من سأله عن أسباب إسراع الشيب إليه بقوله : «شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن المراج والحجاج بن يوسف وهو من هو في الفصاحة ، يتهيب الوقوع في اللحن فيستأنس بملاحظات العلماء ، يقول ابن سلام : أخبرني يونس بن حبيب ، قال الحجاج لابن يعمر : أتسمعني ألحن؟ قال : الأمير أفصح الناس ، \_ قال يونس : وكذلك كان ، ولم يكن صاحب شعر \_ قال : تسمعني ألحن؟ قال : حرفاً ، قال : أين؟ قال في القرآن . قال : ذلك أشنع له ، فما هـو؟ قـال : تقول : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَالْبَنَاؤُكُمْ وَاخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمُمْ وَأَشْوَالُ الْتَسَرَفْتُمُوهَا ، وَتَجَارَةُ تَـُحْشَنُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرُضَوْنَـهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٥٠) قرأها بالرفع كأنـه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به ، والوجه أن يقرأ «أحبُّ إليكم» بــالنصب على خــبركان وفعلها . قال ﴿ وَأَحْرِفِ يُونِس قال : لا جرم ، لا تسمع لي لحناً أبداً ، قال يُونِس : فألحقه بخراسان وعليها يزيد بن المهلب " ( " ، وعن نافع : أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في كتـاب الله عز وجل (٨١) ، كيف لا يربأون بأنفسهم عنه وهو هجنــة على الشريف (٨١) وأقبــح مــن التفتيــق في الثوب ؟ (٨٨)

وليس الحديث عن اللحن حصراً لما ورد عنه ولكنه برهان على تعارف العرب عليه كاصطلاح بمعنى الخطأ في الكلام في وقت مبكر جداً ، ارتقت به المصادر إلى عهد الرسول عليه السلام ، أسا قول يوهان فك : «ولا يزال يقصنا بعد كل دليل يبين متى تم نقل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ في الكلام ، وإغلب الظن أنه استعمل لاول مرة بهذا المعنى عندما تنبه العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم

٨١ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ١٣ ، وانظر الصاحبي/ ٣١

٨٢ \_ عيون الأخبار، ٢/ ١٥٨

٨٣ ــ المصدر السابق ، ٢ / ١٥٨

٨٤ \_ التوية / ٢٤

٥٨ \_ طبقات فحول الشعراء، ١٣/١

٨٦ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١ / ٢٤

٨٧ \_ البيان والتبيين ، ٢/ ٢١٦

٨٨ \_ العقد الفريد، ٢/ ٢٧٥

إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون "`` ، أما قوله هذا فقــد بنــاه على الــظن ، ونقــوك له : «إِنَّ الظَّرِّ لا يُعْنِيْ مِنَ الْحُلِقُ شَيْعًا مُـنَّاً .'`'.

هذا وقد توسع معنى اللحن حتى أصبح يدل على أكثر من معنى تضمنتها المعاجم العربية ، وقد جمع ابن بري هذه المعاني في قوله : «للحن ستة معان ، الخيطأ في الإعبراب ، واللغة ، والغناء ، والفطنة ، والتعريض ، والمعنى ؟(١٠٠٠).

## رابعاً: الإعراب

من هذه الروايات يتضح لنا ما وهمه السيوطي في كون عمر استعمل الإعراب ، بمعنى النحو ، والذي يبدو أن عمر رضي الله عنه كان يقصد \_ والله أعلم \_ أن يجتهد أبو الأسود في تعليم أهمل البصرة طريقة العرب في الإبانة كي يعرب كل عن حاجته ، لا أن يعلمهم ما اصطلح عليه أخميراً من معنى للإعراب وأنه تغيير أواخر الكلم .

وليس إعراب القرآن عند عمر ما نعرفه اليوم ، ولكنه أهم من ذلك فيا يتعلق بمخارج حروفه وتحقيق إعرابه حال القراءة ، فقد نزله الله تبارك وتعالى بانصح لغات العرب وأصربها وأبينها فقال تعلى ﴿ إِنَا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴾ " ثم إن القسك بالإعراب حتى في الكلام العادي خير من الرجوع إلى اللهجات الأخرى ، قما بالك بمن يقرأ القرآن أو بعض حروفه على لهجة أخرى غير القرشية ؟ فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلاً يقرأ هذا الحرف البَسْجُنَّةُ عَتى حِيْن » " قفال له عمر : من أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود ، فقال عمر : «أَيسْجُنْتُهُ حَتَّى حِيْن » ثم كتَّب

٨٩ \_ العربية / ٢٤٥

۹۰ \_ یونس/ ۳۲

 <sup>14</sup> \_ لسان العرب، ١٧/ ٢٥٠ ، وانظر اللحن في اللغة ، مجلة كلية الأداب، جامعة بغداد، العدد التاسع عشر،
 سنة ١٩٧٦م / ١٩٧ ـ ٢٧٠

٩٢ \_ التحفة البهية/ ١٩

٩٣ \_ طبقات النحويين واللغويين / ٢٣

٩٤ ... إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٣٥

ه٩ \_ الزخرف/ ٣

۹۰ \_ یوسف/ ۳۰

إلى ابن مسعود: «سلام عليك، أما بعد، فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربياً مبيناً، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قسريش، ولا تقسرتهم بلغة هذيل الاسمال في هذه المرحلة أو هذه الفترة لا يعني النحو بقدر ما يعني اتباع طريقة الفصاحة العربية، أو بمعنى آخر طريقة العرب في الإبانة، والإعراب عن حاجاتها.

يقول الشيخ أبو المحاسن «١٨ « الإعراب له ثلاث معان » :

أحدها : بمعنى الإبانة ، مأخوذ من قولهم «أعرب الرجل عن حجته أي بيِّها ، ومنه قوله عليه السلام «الثيب معرب عنها لسانها "(١٠).

والثاني : بمعنى التغيير، مأخوذ من قولهم : عربت معدة الفصيل إذا تغيرت ، ولأنه تغيير يلحق أواخر الكلم لا يقال : عَرِبَتْ معدة الفصيل معناه الفساد، فكيف يكون الإعراب مأخوذاً منه ، لأنا نقول : ليس كذلك ، لكن معنى أعربت الكلام أي أزلت عربه أي فساده ، فكان كقسولك : أعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته .

والثالث: بمعنى التحبيب، يقال: امرأة عروب إذا كانت متحبية إلى زوجها، لأن المعرب للكلام كان يتحبب بإعرابه إلى السامع، ومنه قوله تعالى ﴿ عُرُباً أَتُراباً ﴾ (١٠٠٠ أي متحبيات إلى أزواجهن (١٠٠٠)، زاد أبو حيان: الانتقال: قال: عربت السدابة في مسرعاها جالت، وأعسربها صاحبها (١٠٠٠).

إذن فالإعراب حتى هذه المرحلة لم يتعد المعنى اللغوي له.

### خامساً: الجاز

وهو من الاصطلاحات الأولى التي جاءت بمعنى (النحو)، ويقصد به أيضاً طريق العرب في التعبير، وهو اصطلاح فيه شيء من الشمول لعلم العربية فهو لا يقف عند العناية بأواخر الكلم إعراباً وينادً، بل يتناول طرائق القول، ويبين ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، ونظام الجمل بعضها مع بعض حتى تؤدي المعاني من المتكلم إلى السامع، روى الأذهري "" عن أبي عبيدة عن

٩٧ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٣؛ الهتسب، ١/ ٣٤٣

٩٨ ــ جل الإعراب في شرح ملحة الإعراب/ ق1ء، وانظر المصياح للمطرزي/ ٤٣، ونقل السيوطي قول ابن فلاح في المغني بوجود خسة أوجه لنقل لفظ الإعراب من اللغة إلى اصطلاح النحويين . انظر الأشباه والشظائر، ١/ ٧٧، كان فصل الزجاجي القول في الفرق بين دالنحو واللغة والإعراب والغرب»، انظر الإيضاح/ ٩١ ــ ٩٧.

٩٩ ــ الخصائص، ١/ ٣٦، الإيضاح للزجاجي/ ٩١، ستن ابن ماجه، ١/ ٧٧٥، وانظر الاشتقاق/٢٢ه.
 ١٠٠ ــ الواقعة/ ٣٧

١٠١ ــ الإمتاع والمؤانسة ، ٢/ ١٩٧

١٠١ \_ ارتشاف الضرب، ١/ ق١٤٩

١٠٣ \_ تهذيب اللغة، ١١/ ١٤٨، وانظر الصاحبي/ ١٩٧، والمزهر، ١/ ٥٥٥.

الأصمعي: جزت الموضع سرت فيه ، ومنه قول امرئ القيس (١٠٠١):

فَلَيَّا اَجَوْنَنَا سَسَاحَةَ الْخَسِيِّ وَانْتَبَحَى بِنَا بَطُنَّ خَبْتٍ ذِي حِفَافٍ عَقَلْقُـلِز قال أبو زيد : «ومعنى أجزنا : قطعنا وسرنا فيه »<sup>(۱۱)</sup> وقال الأصمعي : «أجزنا : قـطعنا ، يقـال : أجزت الوادي ، إذا قطعته وخلفته وجزته وسرت فيه »<sup>(۱۱)</sup>.

وهذا الشمول لا يستغرب في الوقت الذي كان النحو ما يزال يعني (العربية) بمعناها العام من إعراب وصرف وأصوات وبلاغة وغير ذلك، وهذا الاصطلاح لغوي صرف، لا يقصد به المعنى الاصطلاحي المعروف في علم البلاغة، ولا ضد الحقيقة عند البلاغين، يقبول الاستاذ إبراهم مصطفى (۱۰۰ : « وما كانت كلمة ( بجاز) إلى ذلك العهد (عهد أبي عبيدة ت ٢٠٨هـ) قد خصصت بمعناها الاصطلاحي في البلاغة، وما كان استعمال أبي عبيدة لها إلا مناظرة لكلمة (النحو) في عبارة غيره من علياء العربية، فإنهم سموا بحثهم النحو أي سبيل العرب في القول واقتصروا منه على ما يس آخر الكلمة » وهو ما يسميه الفاراي بعلم قوانين الأطراف (۱۰۰۰) ، وسمي بحثه الجباز أبي طريق التعبير» ولكن مجاز أبي عبيدة ليس كتاب بلاغة ، فالبلاغة كعلم لم تنفصل عن النحو وعلوم العربية حتى ذلك الوقت وما استقرت كعلم له حدوده وأهدافه وحقائقه إلا بعده بأجبال ، ولكنه عاولة لفهم العربية بأسلوب بختلف عن الأسلوب الذي سلكه سيبويه في الكتاب ، ولذلك « وقع بعض الباحثين في أيامنا على اسمه فظنوه كتاباً في البلاغة » (۱۰۰)

سارت هذه الاصطلاحات (العربية ، الكلام ، اللحن ، الإعراب ، الجاز) جنباً إلى جنب عند نحاة القرن الأول ، وأوائل القرن الثاني للهجرة ، فأبو الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم ، ويحيي بن يعمر العدواني ، وميمون الأقرن ، وعنبسة الغيل وعبد الرحمن بن هرمز ، لم يوثر عنهم استعمال اصطلاح (النحو) ، وهو أمر طبعي ، لأن علم النحو نشأ نشأة في خلية ، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم ، فكانت ظواهره الأولى ترصد من قبل العلماء وتخضع لملاحظاتهم ، وفي هذا يقول ابسن السراج في الأصول : «النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب " فقام النحو فنا قبل أن يكون علماً . وأخلت تلك الظواهر اللغوية تبرز شيئاً فشميئاً ، متدرجة في سبرها نحسو

۱۱۹ \_ دیوانه / ۱۴۹

١٠٥ \_ جهرة أشعار العرب، ١/ ١٤٣

١٠٦ ... شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ١/ ٤٥

١٠٧ \_ إحياء الشحو/ ١٧، ودراسات في الشحو/ ١٣؛ وانظر: مقدمة مجاز الفرآن حيث ذكر كثيراً من أنواع المجاز التي يقصد إليها.

١٠٨ \_ إحصاء العلوم/ ١٩

١٠٩ \_ إحياء النحو/ ١١، وانظر أثر النحاة في البحث البلاغي/ ٣٣، ٣٣ ـ ٤٤، في أصول النحو للافغاني/ ٩٣، وانظر تلخيص البيان في مجاز القرآن/ ٥.

١١٠ \_ الاقتراح / ٣١

الاستقلال بنظريات وقوانين تضع لهذا العلم حدوده واصطلاحاته المجردة وأول ما يلقانا مصطلح (النحو) عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ١٩٧٧هـ) «أول من بعج النحو("")، وصد القياس والعلل""، فعندما سأله يونس بن حبيب : هل يقول أحد الصويق؟ بمعنى السويق، قال له : نعم ، عمرو بن تميم تقولها ، وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس """، وهنا نجد ابن أبي إسحاق أيضاً يقرن النحو بالقياس ، وليس في هذا شك ، فإن «الطرق الحاصة للأداء في اللغة العربية قد الترمت باطراد في تركيبها وأساليبها ومرنت عليها ألسنة العرب ، وتمكنت من طبائمهم قبل أن توضع لها القواعد النحوية المجردة وضعاً علمياً ، وتدرس دراسة مستقلة لتعرف وتحتذى "" ، فهم يقيسون النظائر على النظائر ، ويسلكونها تحت قانون معين أو قاعدة خاصة ، فبعض قواعد النحو معلوم بالضرورة ، وبعضها مكتسب . . . ولله در السكسائي إذ يقسول في الدولة الدولة على النظائر المسائد الم

إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَّاسُ يُتَبِّعُ وَبِهِ فِي كُلُّ عِلْم يُتَفَعَعُ وإِنَّا النَّفِيقِ مَسَرًّا فَاتَسْمَعُ "" وإذا مَا انتُقَنَّ النُّحْوَ الْفَقَدِي مَسرًّا فَاتَسْمَعُ ""

ونحن نعلم أن علياء العربية الأوائل كانوا يجمعون إلى علمهم بالنحو العلم بفنون أخرى كالحديث والفقه والفقة والقراءات، واكتسابهم لهذه العلوم جعلهم يتأثرون بطرائق أهلها، فاحتذوا طريق الحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله وتجريحهم وتعديلهم وطرق تحمل اللغة، فكانت لهم نصوصهم اللغوية كها كانت لأولئك نصوصهم الحديثية، ولهم طبقات الرواة كها كان لأولئك، ثم حاكوا الفقهاء أخيراً في وضعهم أصولا للنحو تشبه أصول الفقه، وتكلموا في الاجتهاد فيه كها تحكم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في بناء القواعد على الساع والقياس والإجماع كها بني الفقهاء أحكامهم على السباع والقياس والإجماع كها بني الفقهاء أحكامهم على السباع والقياس والإجماع ""، فالقياس إذن دعامة كبرى لا يستقم النحو بدونها يقدل ابسن الأنباري: « اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق، لأن النحو كله قياس، ولها قياس فقد أنكر حده: النحو علم بالمقايس المستنبطة من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوه عليها حتى إن شعاد أبي على الفارسي (ت ٧٧٣هـ) كان قوله: « للن أخطى في خسين

١١١ ... طبقات النحويين واللغويين/ ٣٣

١١٢ ... طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٤

١١٣ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٤، طبقات النحويين واللغويين/ ٣٢

١١٤ ــ اللغة والنحو/ ٧٨

۱۱۵ \_ إنباه الرواة، ۲/ ۲۲۷ ، تاريخ بغداد، ۱۱/ ۲۱۲ ۱۱۱ \_ مفتاح السعادة، ۱/۱۶۵، اللغة والنحو/۲۲، ٤٠، إعراب القرآن للزجاج، ۹/۱، الورقة/۲۰.

١١٧ \_ في أصول النحو للأقفاني/ ١٠٤ \_ ١٠٠

١١٨ \_ لم الأدلة/ ٥٠

مسألة مما بابه الرواية أحب إلي من أن أخطئ في مسألة واحدة قياسية هالله على هذا المنهج كثيرون ، فأبو البركات الأنباري يقول : «إذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلاً وجب أن يكون قياساً وعقلاً ه (١١٠) ، كما اهم ابن جني بالقياس إلا أنه عول على الاستمال فهو يقول : «واعلم أنك إذا أذاك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بثيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه ه (١٦٠) فالقياس إذن نظير الاجتهاد عند الأصولين ينقض إذا قام السلليل بخيلافه (١١٠).

ويصنف النحويون القبائل أصنافاً بحسب فصاحتها وسلامة لغتها ، ويعيب بعضهم بعضاً إن تجرأ فأخذ من حضري أو من غير المشهود لهم بسلامة اللغة ، يقول البزيدي في الكسائي وأصحابه (١٣٠٠ :

حُنَّا نَدِيْسُ النَّحْرِ وَيَمَا مَضَى عَلَى لِسَانِ الْعُرَبِ الأَوْلِ الْوَلِهِ لَهُ النَّالِ الْحَدْثِ الْمُسْتِخِ فَسَطْرُالُهِ لَمُنَالِعُ النَّسِيْخِ فَسَطْرُالُهِ لَكَالُهُمْ يَعْمُسُونَهُ عَلَى لَخَسُ الْحَسْقُ لا يَاتَلَهُ لَا يَاتَلُهُ الْحَسْقُ لا يَاتَلُهُ لَا يَاتَلُهُ الْحَسْقُلِي وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيُّ وَالْتَبَاعِيْ لَا يَاتَعْمُ وَلَوْقُونَ فِي النَّحْوِ إِلَى السَّفَالِ

وابن أبي إسحاق حين يقيم اطراد النحو على القياس يكون قد رسم حدوداً واضحة لمسار النحو، « لأن النحو كله قياس ، فن أنكر القياس فقد أنكر النحو، \_ كها يقول ابن الأنباري ""، وابن أبي إسحاق « كان أشد تجريداً للقياس» ""، ولا يستغرب أن ينبثن هذا المصطلح الجديد عن رجل مثله ، \_ فإنه «هو والنحو سواء ، أو هو والبحر سواء ، أي هو الغاية » \_ كها قال يونس ابن حبيب ""، ومع ذلك لا أجزم بالقول بأنه هو أول من أطلق هذا الاصطلاح على هذا العلم (النحو) \_ وإن كنت أميل إليه وأرجحه \_ ، فابن أبي إسحاق كما يصفه أبو السطيب اللغوي بقوله : «كان يقال : عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم فرع النحو وقاسه ""، وبذلك يظهر خطأ ما ذهب إليه المدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني في قوله : «وأول من شاهدنا في آلاره النحوية أنه

١١٩ \_ نزهة الألباء/ ٣١٧، معجم الأدباء: ٧/ ٢٥٤

١٢٠ \_ لمع الأدلة/ ٩٩، الاقتراح/ ٩٠

١٢١ \_ الخصائص: ١/ ١٢٥

۱۲۲ \_ انظر الاقتراح / ۲۰۹

١٢٣ \_ تهذيب اللغة: ١/ ١٧، أخبار النحويين البصريين / ٤٤ \_ ٥٠

١٢٤ \_ لمع الأدلة/ ٩٥، الاقتراح/ ٩٥.

١٢٥ \_ طبقات فحول الشعراء، ١٤/١

١٢٦ \_ المصدر السابق، ١/ ١٥، طبقات النحويين واللغويين/ ٣١، أخبار النحويين/ ٢٦

۱۲۷ \_ مراتب النحويين / ۳۱

استخدم اصطلاح النحو هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي وذلك في قـوله مـادحاً أسـتاذه عيسى ابن عمر:

بَــَطَلَ النَّحْـــُو بَجِيْعـــاً كُلُـــهُ غَيْر مَا أَحْـدَثَ عِيْسَى بِـنُ مُحَمَــر وكذلك قوله : «وواضح أن اصطلاح (النحو) حل عل (العربية) وثبت على ذلك عنــد الخليــل وتلاميذه ،(١١٨٠).

والخليل بن أحمد لا ينكر فضله في استنباط ما لم يسبق إليه من علم العروض وعلل النحو (٢٠٠٠) وأن له دوراً أساسياً لا يعدله دور آخر في إرساء أصول علم النحو واستخراج قواعده (٢٠٠٠) ، ولكن اصطلاح ( النحو) ورد ذكره على لسان ابن أبي إسحاق قبل أن يعرفه الخليل بزمن (٢٠٠٠) فهو الذي قال للفرزدق في مديجه يزيد بن عبد الملك :

مُسْتَقْبِلِيْنَ شَمَالَ الشَّامِ تَصْرِبُنَا بِحَاصِبِ كَتَدِيْفِ الْقُطُنِ مَثْشُودِ عَلَى عَمْدِيقِتِ الْقُطُنِ مَثْشُودِ عَلَى عَمْدَالِيقِتِ الْقُطْنِ مَثْشُودِ عَلَى عَمْدَالِيقِتِ الْفُطْنِ مَثْشُودِ عَلَى عَمْدَالِيقِتِ الْفُطْنِ مَثْشُودِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ الللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُولِ الللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ الللّهِ عَلَى عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَى عَمْدُ اللّهِ عَلَ

قال ابن أبي إسحاق: أسات إنما هي (رير) وكذلك قياس النحو في هذا الموضع المنظر إلى وله هذا وكذلك قياس النحو في هذا الموضع وقوله ليونس بن حبيب «عليك بباب من النحو يطرد وينقاس و ففيها دليل واضح على ظهور هذا المصطلح ووضوحه عند ابن أبي إسحاق وطبقته ، ثم في قول الخليل \_ إن كان قاله \_ «ذهب النحو جميعاً والمنح دلياراً آخر على أن النحو شيء معروف قبل كتابي عيسى بن عمر ، وأن وجوده متميز ، وقد بطل كلمه بما أحدث عيسى بسن عمر ، أن وجوده متميز ، وقد بطل كلمه بما أحدث عيسى بسن عمر "" . أما ما زعمه الأستاذ طه الراوي من توصل أبي الأسود «إلى استخراج طائفة من المسائل واستنباط بعض القواعد أسماها النحول "" فلا أقل من أن يوضف بالحياس الزائد لعدم قيام اللديل .

وهكذا انتقل اصطلاح النحو من المعنى اللغوي وهو القصد والطريق إلى المعنى الاصطلاحي كما قائم بذاته له قواعده وضوابطه وأقيسته الخاصة وهذا الانتقال لم يع فجأة ، بل ظلمت الطبقتان الأولى والثانية لا تعرفه ، يقول الشيخ محمد الطنطاوي : «التسمية بالنحو بعد عصره (بعد عصر أبي الاسود) إلا أنها لم تتجاوز الطبقة الثانية "ما أما ورود هذا اللفظ في عباراتهم فهو لا يتعدى المعنى

١٢٨ \_ أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي/ ١٩، ٢٤،

١٢٩ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٤٧ ، إنباه الرواة، ١/ ٣٤٢

١٣٠ \_ نحو الخليل بن أحمد، المقدمة/ د

١٣١ \_ انظر طبقات النحويين واللغويين/ ٣١ ، ٤٧

١٣٢ \_ المصدر السابق/ ٣٢، طيقات فحول الشعراء، ١/ ١٧

۱۳۳ ـ من أثمة الشبعة، أبر علي الفارسي/ ٤٥٣، وانظر مدوسة الكوفة/ ٤٦ ١٣٤ ـ انظر مجلة المجمع العلمي العربي، مج ١٤، ١٠/ ١٣٦

١١٤ ــ القراجت الجنع التنسي التربي

١٣٥ \_ نشأة النحو/ ٢٤

اللغوي \_ القصد، الناحية \_ أو بمعنى التمثيل في الكلام كقولنا لمن نضرب له الأمثلة: (نحو كذا وكذا) أو نحو قول الشاعر (كذا) وما أشبه ذلك، وربما يكون هذا المصطلح قد انتقل إلى العلم من هذه الطريق وذلك بعد أن ألفته الألسنة والأسماع فاستطاع ابن أبي إسحاق رجل السطبقة الشالئة البصرية وعبقريها أن ينقله هذه النقلة ليعبر به بوضوح عن علم العربية، على حين أصبح الإعراب جزءاً داخلًا فيه لا مرادفاً له كها كان من قبل.

وهنا يستوقفنا رأي آخر نجده عند أستاذنا الدكتور حسن عون في كتابه: (اللغسة والنحسو) يقول: «إن كلمة (نحو) لا يمكن أن يقصد منها في عهد الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية ذلك المعنى الاصطلاحي الذي نفهمه الآن "(١٠٠٠)، واستدل على هذا الرأي بعدم وجود كتاب في العربية حتى بعد سيبويه يسمى صراحة كتاب النحو، وأن كتابي عيسى بن عمر الللين لم يصلا إلينا كانا يسميان (المكمل والجامع)، وحتى ما ألفه سيبويه نفسه في هذا الميدان لم يكن يسسمى بغير الكتاب (١٠٠٠)، والقول عندي: إن كان الدكتور حسن عون يقصد علم النحو نفسه فذاك ما أعتقد صوابه، إذ النحو لم يستقر خلال تلك الحقبة وأنه كان وليداً صغيراً، وأن العالم المنبحر فيه حينذاك لا يعد علمه شيئاً إذا ما قورن بعلم من جاء بعده بقليل، فابن سلام يقول (١٠٠٠): « محمت أبي يسأل يونس (ابن حبيب) عن أبن أبي إسحاق وعلمه، قال: هو والنحو سواء، أي هو الغاية، قال: فين علمه من علم الناس اليوم؟ قال «لو كان في الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه يومثل لضحك به»، وما ذلك إلا لكون العلوم تتطور، وكان تطور علم النحو حينئذ عجياً.

أما إن كان يقصد (النحو) كمصطلح لهذا العلم فأعتقد أن ابن أبي إسحاق في أقواله المتقدمة ليونس والفرزدق، وبأقوال غيره عنه كقول يونس «هو والنحو سواء» دليل واضح على ظهـور (النحو) بعناه الاصطلاحي الذي نفهمه الآن، مع بقاء الفارق بين النحو اليوم، والنحو في تلك الحقية الموخلة في القدم حين كان شيئاً أعم وأشمل من النظر في حركات الإعراب والبنساء كان يقصد قواعد ربط الكلام وتأليف الجمل كالتقديم والتأخير والحلف والذكر في الجملة العربية ، أو قل كان يقصد العربية كلها كها هو الحال عند أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه (بحاز القرآن)، أما اليوم فقد انفصل عن العلوم التي نشأت معه أو نشأت في ظله ، كالأصوات والقراءات والتجويد والصرف وغيرها عما نجد عليه الشواهد في كتاب سيبويه والكتب التي الفت بعده بقليل (٣٠٠).

١٣٦ \_ اللغة والنحو/ ٢١٤

۱۳۷ ــ المرجع السابق/ ۲۱٦

١٣٨ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٥

١٣٩ \_ انظر: (أول كتاب في غو العربية)، عجلة كلية الأداب، جاسة الإسكندية مع ١١، سنة ١٩٥٧/ ٣٩، في
 النحو العربي/ ٢٥، وضحى الإسلام، ٢/ ٧٧، أثر التحاة في البحث البلاغي/ ٣٣، دراسات في
 اللغة والنحو/ ٤٤.

وأما ما استدل به عن الكتب المؤلفة في النحو، فليس شرطاً أن يسمى الكتاب على اسم الفن الذي يبحث فيه حتى في عصرنا الحاضر، وقد علل بعض الباحين أسباب تسمية كتابي عيسى بن عمر بالإكبال أو (المكمل)، والجامع بما يرحيه اسم كل منها (االله)، وأما عدم إطلاق اسم على كتاب سيبويه فالرد عليه من بحثه (أول كتاب في نحو العربية) حيث يقول: «وترك سيبويه هذه الأبحاث في شكل مسودات دون أن يعنون لها، أو يضع لهذا الكتاب اسماً يشير إليها أو يدل عليها اللها أليس من بين الاحتالات في هذه الحالة أن يسمي سيبويه كتابه (كتاب النحو) أو يسميه (قرآن النحو) كما فعل تلاميذه من بعده ؟! يقول الدكتور الخزومي: «لقد ظهر القياس عند عيسى بن عمر الثقني وعبدالله بن أبي إسحاق وهما في رأينا من الطبقة الأولى الستي عسرفت النحو بمنساء الاصطلاحي ولها أقوال تدل على أنها كانا معنين بالقياس، وأن فكرة اصطناع القياس أداة لصنع النحو وأصلا من أصوله قد داعبت أذهانها """.

### مفهوم المصطلح النحوي

لقد كان شأن كلمة (المصطلح) شأن كلمة (النحو) نفسها في الانتقال من المعنى اللغزي ، إلى المعنى العلمي بعد أن غبرت المعنى العلمي بعد أن غبرت طويلاً تعرف بمناها اللغزي (فالإعراب) مثلاً كان يدل على معان كثيرة ، وأصبح يعني اختلاف أواخر الكلم ، وكذلك (النحو) الذي أصبح أيضاً يعني العلم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعراباً وبناء أواخر أأن فإن هذا اللفظ مدلولا غير هذا المدلول وقد نقل أبو حيان أقوال العلماء في حدود النحو ، فذكر قول أبي سعيد الفرخان صاحب المستوف ، ونقل عن البسيط والمباحث والمغرب والبديم بعد أن وطأ لها بقوله : «إن الناظر في علم من العلوم لا بد له أولا من معرفته على سبيل الإجمال ، ثم بعد ذلك يتعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل ياأأن ، وكذلك (الطب) وهمو الحدق ، والله من ويذلك (الطب) وهمو الحدق ، يقال منه رجل طب وطبيب إذا كان حاذقاً ، ثم لزم الطبيب من عني بعلم الفلاسفة المؤدي إلى حفظ الصحة ياأن ، و (الشرف ) أصله الارتفاع والنظر إلى الناس والأشياء من فوق ثم تجرد المعنى أكثر حتى أصبح الشرف هو «جموع صفات بعضها بالنسب وبعضها بالحسب تجعل الإنسان معنوياً

١٤٠ \_ سيبويه إمام النحاة/ ٣٣ ، من أئمة الشيعة أبو علي الفارسي/ ٢٥٢

١٤١ ـــ أول كتاب في نحو العربية/ ٣٧

١٤٢ ... مدرسة الكوفة/ ٤٦ ، وانظر نشأة النحو/ ٢٤

١٤٣ \_ الحدود النحوية للفاكهي/ ق٢٠٩، وانظر زيدة التعريفات/ ق٢٤

١٤٤ \_ التذييل والتكيل في شرح التسهيل، ١/ قا

١٤٥ \_ الإيضاح في علل النحو/ ٩٠

إذن فلكلمة (المصطلح) دلالتان:

الأولى: الدلالة اللغوية وهي مأخوذة من أصل المادة (صلح)، قبال الأزهبري المسلح: تصالح القوم بينهم، والصلاح نقيض الفساد، والإصلاح نقيض الإنسباد، وتصالح القوم، واصالحوا بمعنى واحداداً).

والثانية: الدلالة العلمية (الاصطلاحية) وتعني: إنفاق جماعة على أمر محصوص (۱۰۰۰) وهذا الإنفاق والتواطؤ أو التصالح إن تم بين جماعة المحدثين تفتق عن مصطلح في الحديث، وإن قام بين جماعة مسن النحاة صنعوا مصطلحاً نحوياً، وقل مثل ذلك في سائر العلوم.

فكلمة (الاصطلاح) إذن تعني (الإتفاق)، وهذا الإتفاق بين النحاة على استعمال ألفاظ فنية

١٤٦ \_ اللسان والإنسان/ ٩٢

١٤٧ \_ كلام العرب/ ١٤

١٤٨ \_ سر صناعة الإعراب، ١/ ١٥ \_ ١٧، وانظر هداية النحو/ ق٨

١٤٩ \_ تبذيب اللغة، ٤/ ٢٤٣، لسان العرب، ٢/ ٢٦٢، مادة (صلح).

١٥٠ \_ معجم متن اللغة، ٣/ ٤٧٨؛ تعريفات عزيزية / ق٣٣

معينة في التعبير عن الأفكار والمعاني النحوية ، هو ما يعبر عنه بـالمصطلح النحوي("" ، يقــول الأمــير مصطفى الشهابي :

والاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغموية أو الأصلية فسالسيارة في اللغة: القافلة، والقوم يسيرون، وهي في اصطلاح الفلكيين: اسم لأحد الكواكب السيارة التي تسير حول الشمس، وفي الاصطلاح الحديث هي: الأوتوموبيل.

والمصطلحات لا توضع ارتجالا ، ولا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كبيرة كانت أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي<sup>(۱۱)</sup>.

قال في شرح المصباح: « الاصطلاحات التي بمعنى المصطلحات ها هنا<sup>(۱۰۲)</sup> عبارة عمن الألفاظ المتعددة ، كالكلمة وأنواعها ، من الأسم والفعل والحرف والكلام بأنواعه أي أنواع السكلام مسن الجمل الأربع الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية(۱۰۰).

فالاصطلاح لفظ محدد يستخدم للدلالة على ظاهرة معينة ، وقد تتعدد الاصطلاحات للمدلالة على ظاهرة واحدة (\*\*\*) ، فالحشو والصلة والإضافة والزيادة كلها اصطلاحات تمطلق على ما عرف بجروف المعاني .

وبالنظر إلى ما اتفق عليه النحاة فإن الباحث لا يجده عند غيرهم بالمعاني الاصطلاحية نفسها التي يتداولها النحاة بينهم ، يقول الاصمعي : «قلت لاعرابي : أجهمز إسرائيل ؟ قال : إني إذاً لرجل سوء ، قلت : أفتجر فلسطين ؟ قال : إني إذاً لقوي "("") ، فالأصمعي يسأل عين أشياء اصطلاحية بعيدة جداً عن تفكير الاعرابي الذي لا يعرف للهمز معنى إلا العيب والشم ، ولا يعرف للجر معنى إلا السحب ، أما ذوو الشأن فهم متفقون على أن الرفع علم الفاعلية ، والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة وكل ذلك من اصطلاحات النحاة """ ، وقد سمع بعض فصحاء العرب ينشد : (نحن بني علقمة الاخيارا) ، فقيل له لم نصبت بني ؟ فقال : ما نصبته ، وذلك أنه لم يعرف من النصب إلا إسناد الشيء "".

وقد يصل اختلاف المفهوم في مصطلح اللفظ حد التندر، فإذا كان النحوي يعرف معـنى معينــاً لاصطلاح الهمز، فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر هو الضغط بشدة، لذا فعندما قبــل

١٥١ \_ انظر المصطلحات النحوية / ق المقلمة

١٥٧ ... المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث/ ٦

١٥٣ \_ إشارة إلى قول المطرزي: الباب الأول: في الاصطلاحات التحوية

١٥٤ \_ شرح المصباح في النحو/ ق٨٨

١٥٥ \_ تاريخ النحو العربي/ ٦٩

١٥٦ \_ عيون الأخبار، ٢/ ١٥٧، العقد الفريد، ٤/ ٥٠ \_ ١٥٧ \_ انظر الإيضاح في علل النحو/ ٦٩

١٥٨ \_ الصاحبي/ ٣٥

لأحدهم: «أتهمز الرمح؟» قال: نعم، قيل له: فقلها مهموزة، فقالها مهموزة ــ بـالضغط على الحروف ــ قيل له أخبوه الحروف ــ قيل له أخبوه الحروف ــ قيل له أخبوه أنهم المروف ــ قيل له أخبوه المروف ــ وهو يهزأ به : دعوا أخبى فإنه يهمز السلاح أجمع "ا".

وقد نجد المصطلح الواحد عند اكثر من فئة من العلياء ، ولكنا نجده بمسان مختلفة أيضاً ، فاصطلاح (الخبر) مثلاً نجده عند النحاة يعبر عن معنى يختلف عنه عند الحديثين كما يختلف عما يدل عليه عند البلاغيين ، والعامل عند النحوي به مثلا به غيره عند الفقيه والفيلسوف ، وكذلك الكلام والتمييز والحال والإعراب والبناء وغير ذلك من الكلم التي اصطلح عليها أهسل كل علم في علمهم (١١٠).

وقد يسأل سائل: إذا كان المصطلح نائماً عن إجماع جهوة المشتغلين به ، فلهاذا نجيد اختلاف النحاة في كثير من المصطلحات ؟ ، وجواباً على ذلك أقول: إن اختلاف النحاة في المصطلحات أمر أملته المناهج العلمية التي يتبعها طوائف هؤلاء العلماء ، ونظراً لكثرة المتحمسين مسن كل فسرقة لرؤسائها ، وكبير ثقتهم في مناهجهم كونت كل طائفة ما يشبه الإجماع على هذا المصطلح أو ذاك ، والاصطلاح لا يصح أن يتغير برأي فرد ولا جماعة ، وإنما يتغير بإجماع أو ما يشبه الإجماع ، يتم جين المتنفين به ، المنتفعين بمزاياه كالإجماع الذي ساد جمهرتهم حسين اختساروه أول الأمسر ليسكون اصطلاحاً "" .

ولا أشترط للمصطلح النحوي ما اشترطه الاستاذ سعيد أبو العزم إبراهم من شروط النهوم الفهوم العام منه يغني عن ذلك ، فلسنا في حاجة لأن نطلب أن يكون المصطلح النحوي (قصيراً) فالمصطلحات النحوية كلها قصيرة ، بل إن كل مصطلح نحوي ليعبر عنه بكلمة واحدة أو كلمتين فقط، فاصطلاحات (الفعل ، والاسم والحرف والفاعل والمبتذأ ، والخبر، والاستغال ، والتسازع ) ووغيرها كثير ذات لفظ واحد يحمل معنى كبيراً يندرج تحته ، واصطلاحات (نائب الفاعل ، واسم الفعول ، والصفة المشبهة ، والمفعول به ، والمفعول الطلق ) وغيرها استوعبتها كلمتان فقط ، ولن تجد مصطلحات في النحو صخاصة بعد استقرار مصطلحات يزيد على التوعبة على المتعرف ، ولانه .

أما ما تلاحظه عند سيبويه من طول عنوانات الأبواب فذلك يمثل مرحلة تطورية غير ناضجة من حياة المصطلح يمترج فيها مفهوم المصطلح للفكرة التخوية مع حدودها أو تعريفها، وسنقف على ذلك بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله .

١٥٩ \_ البيان والتبيين، ٢/ ٢٢٢

١٦٠ \_ انظر: نظرة في النحو، مجلة الجمع العلمي العربي، مج ١٤، ص٢٢٧

١٦١ \_ اللغة والنحو بين القديم والحديث/ ٢٩٤

١٦٢ ... انظر: المصطلحات النحوية / ق٥

ومثل ذلك نقول عن اشتراط (الدلالة) للمصطلح، فالنحاة حاولوا أن يشتقوا اصطلاحاتهم مما تدل عليه لغوياً، حتى استقامت لهم قواعدهم واطردت، وأصبحوا يدلون بلفظ واحد على ما كانـوا يعرون عنه بجملة أو أكثر، وإذا اشترطنا الدلالة فمن تحصيل حاصل.

وليس اشتراط (عدم تعدد مفاهيم المصطلح) ، (وألا يكون ثقيلًا على النطق) بأحسن حالا من الشرطين السابقين إذ إنّ اصطلاحات النحو ليست كاصطلاحات غيره من العلوم ، وأظن أن معنى المصطلح قد التبس لديه مع (حد المصطلح) فالحد هو الذي ينبغي أن يكون قصيراً ، دالا محدداً ، غير ثقيل على النطق ، أو كما قال الفاكهي :

وإن الحد والمرّف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين لا مطلبًا إعمان لمسمى واحد وهو ما يحين الشيء ، ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعاً لافراد الحدود فلا يخرج عنه شيء منها مسانعاً مسمن دخمسول غسيرها نده ١٣٠٥.

أما انتساب (المسطلح) هنا إلى (النحو) وتولنا (المصطلح النحوي) فيعني تحديد دائسرة الاصطلاح في ميدان النحو لتخصيصه بالبحث، كما تخصص لفظ (النحو) من قبل بالبحث في قواعد العربية، وأصبح يعني العلم بأصواط وإعرابها، وإن كنا لا نعلم حتى الآن على وجه اليقين من الذي أطلق هذا الاصطلاح لأول مرة على هذا العلم، فكتب التراجم تتسامح في نسسبة التسمية بالنحو إلى أبي الأسود الدؤلي، والملاحظ بعد الاستقراء أن التسمية طارفة، يقول الشيخ الطنطاوي في سبب النسية بالنحو: «اسم العلم من وضع أهله ومصطلحهم لمقتضى الملابسات في نظرهم، وقد سلف أن إبا الأسود لما عرض على الإمام على ما وضعه فاقره بقوله:

(ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت ، فائر العلياء تسمية هذا العلم باسم النحو استبقاء لكلمة الإمام التي
 كان يراد بها أحد معاني النحو اللغوية ، والمناسبة بين المعنين ـــ اللغوي والاصطلاحي ـــ جلية ، (۱۲۱) .

ويرى الأستاذ إبراهيم مصطفى (\*\*\* أن النخاة رأوا أن المتكلم يجبري في كلامه على قــواعد ونــظم يصدر عنها ولا يتجاوز سننها وإن لم يفطن لها ، وأخلوا يحاولون كشف هذه النظم وتــدوينها وسمــوها علل النحو، ثم غلب الإيجاز فسميت (النحو).

١٦٣ \_ شرح الحدود النحوية / ق٦

١٦٤ \_ نشأة النحو/ ٢٤، وانظر: نزهة الألباء/ ٥

١٦٥ \_ في أصول النحو، مجلة مجمع اللغة العربية، سنة ١٩٥٥، ج٨/ ١٤١

# نحو أبي الأسود الدؤلي واصطلاحاته

اختلاف الرواة في أولية النحو أشهر من أن يذكر (١٠٠٠ ، وبعد استقراء لوجوه الاختلاف رأيت أن أناقش هذا الموضوع من جوانب ثلاثة :

> الأول: أول من رسم النحو، ومتى كان ذلك؟ الثاني: الأسباب التي دعت إلى وضع النحو.

الثالث: أوليات الأبواب والاصطلاحات النحوية .

# أولا: أول من رسم النحو

يقول ابن سلام: «أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدولي """ ، وقال ابن قتيبة عن أبي الأسود إنه «أول من وضع العربية """ ، وتجد أبا الطيب اللغوي يسمي العربية بالاصطلاح الذي استقر في الأذهان بعد أبي الأسود ، فيقول : «أول من رسم النحو أبو الأسود الدؤلي """ ، أما أبو سعيد السيرافي ، فيذكر اختلاف الناس في أول من رسم النحو ، فقال قائلون : أبو الأسود الدؤلي ، وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز ، وأكثر الناس علي أبي الأسود الدؤلي """ ، ويفصل القول في هذه العبارة متعرضاً بالسند لكل رواية قبائلاً : قبال أبو والاسود عن علي بن أبي طالب عليه السلام العربية" ، وما رواء عبوب البكري عن خالد الحذاء (ت 111 هـ) أن نصر بن عاصم أول من وضع العربية "" ، وواية ابن لهيعة (ت ١٧٣ هـ) عن أبي النضر قال : كان عبد الرحمن بـن هـرمز أول مـن وضـع العربية "" الم المورية" ،

ومع نقل ابن النديم هذه الروايات عن السيرافي إلا أنه يضيف بأنه رأى ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود الدؤلي في أربع ورقات ضَمَّت كلاماً في الفاعل والمفعول من أبي الاسود الـدؤلي بخـط يحى بن يعمر ، لكن اختفاء تلك الأوراق مع القمطر الذي رآها فيه حرمنا شيئاً كثيراً"، وهـذا

١٦٧ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/١١، طبقات النحويين واللغويين/ ٢١

١٦٨ \_ المعارف/ ٢٣٤ .

١٦٩ .. مراتب النحويين/ ٢٤

١٧٠ \_ أخبار النحويين البصريين/ ١٣

١٧١ \_ أخبار النحويين البصريين/ ١٥، الفهرست/ ٣٩

١٧٢ \_ المصدران السابقان/ ٢٠ ، ٣٩ على الترتيب

١٧٣ \_ المصدران السابقان/ ٢٢، ٣٩ على الترتيب

١٧٤ \_ الفهرست/ ٤٠ \_ ١١

يتفق مع ما أكده ابن قتيبة من أن أبا الأسود أول من عمل في النحو كتاباً (٧٧).

أما القفطي فيروي «أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ كرم الله وجهه \_ ويؤكد بأنه رأى بمصر في زمن الطلب بايدي الوراقين جزءاً فيه أبواب من النحو بجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي أخلها عنه أبو الأسود الدؤل ويقص الحوار الذي دار بين علي وأبي الأسود في بدء صناعة هذا العلم ، كما ذكر أمر الصحيفة التي كتبها علي وألقاها إلى أبي الأسود (\*\*\*) وتبدو متابعته الشديدة فيا روي لما جاء عند أبي البركات في نزهة الألباء عن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحدًّ حدوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأخذه عنه أبو الأسود \*\*\*) ويتابعها السيوطي بقوله : «أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي ، وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه \*\*\*\*) ، وقال ابن خلكان عن أبي الأسود : إنه «أول من وضع النحو ، قيل : إن عليا رضي الله عنه وضع له : الكلام كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحوف ، ثم رفعه إليه ، وقال له : تم على هذا "\*\*\*) ، وعلى هذا فأمامنا ثلاث فئات من الأراء في أولية صنع النحو :

الأولى: تسنده إلى علي بن أبي طالب متمثلة في السيرافي والـزبيدي وابـن الأنبـاري والقفـطي وياقوت وابن خلكان .

الثانية: تسنده إلى أبي الأسود دون غيره ممثلة في ابن سلام وابن قتيبة .

الثالثة: وتسند هذه الأولية إلى أبي الأسود تارة ، وإلى نصر بن عاصم تارة وإلى عبد الرحمن بن هرمز تارة أخرى ، وهذه الآراء نجدها عند السيراني وتابعه عليها ابن النديم ، وأضاف أبو الطيب اللغوي إلى هؤلاء: «إن أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحي بن يعمر "(١٠٠٠).

كما أن هناك روايات أخرى تضطرب أيضا فيمن أمر أبا الأسود بوضع النحو فمن قـائل: إنــه عمر بن الخطاب(^^).

١٧٥ \_ الشعر والشعراء، ٢/ ٣٣٣

١٧٦ \_ انظر: إثباه الرواة، ١/ ٤ \_ ٥

١٧٧ \_ نزهة الألباء/ ٤٤ معجم الأدباء، ١٤/ ٤٩ \_ ٥٠

١٧٨ \_ المزهر ، ١/ ٣٩٧؛ بحث المطالب/ ١١٥

١٧٩ \_ وفيات الأعيان، ٢/ ٣٥٥؛ طبقات النحويين واللغويين/ ٢١؛ نزهة الألباء/ ٨؛ إنباء الرواة، ١٧٩ \_ ١٠٤

١٨٠ \_ مراتب النحويين/ ٣٢؛ الفهرست/ ٣٩

١٨١ \_ إيضاح الوقف والابتداء ، ١/ ٣٩ ؛ تفسير القرطبي ، ١/ ٢٤ ؛ البحر اغيط، ٥/ ٦ ، الكشاف ،
 ٢/ ١٣٩ .

ومن قائل : إنه علي بن أبي طالب بعد أن مهَّد لأبي الأسود بتأسيس قواعد هـذا العـم وحــدً حدوده (۱۵۰۰).

ومن قائل: إنه زياد(١٨٣).

ومن قاتل: إنها بادرة فكر فيها أبو الأسود، وعرضها على زياد فرفضها ومنعه من تنفيلها، ثم لما سمع ما ساءه من اللحن طلب حضور أبي الأسود وقال له: «ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم الماه).

وقيل إن هذا الموقف كان لأبي الأسود مع عبيد الله بن زياد (١٨٠٠)، هذا مجمل ما جاء من روايات عن أول من وضع النحو، ويمناقشتها يتضح أن أحداً من هؤلاء الرواة لم ينف نسبة النحو إلى أبي الأسود حتى من نسبها إلى غيره لم ينسب ذلك إليه بانفراد.

أما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم أو يحي بن يعمر فزعمه باطل لا يقوم عليه دليل (١٨٠٠) ، وأعمال أبي الأسود الباهرة تقم الدليل ضد مسن قسال بخسير ذلك (١٨٥٠) ، وأما ما أثر عن علي في ذلك فالصنعة فيه ظاهرة ، ولا يثريده منطق علمي فالتقسيات المأثورة عنه صيغت بعد عصر أبي الأسود بكثير ، ولا أعتقد أن جهوده تتجاوز دفع أبي الأسود إلى عمل شيء تستقم به الالسنة ، لا أن يفرع ويبوب الأبواب لعلم لم يولد بعد ١٨٨٠.

وسواء كان صنيع أبي الأسود نابعاً من نفسه للأسباب التي سنناقشها بعد قليل أم كان بأمر عمر ابن الخطاب أو علي بن أبي طالب رضي الله عنها أو زياد أو ابنه ، فإنه لا يقلح في كون أبي الأسود أول من وضع اللبنات الأولى في صرح علم العربية ، ولا يستبعد أن يكون كل منهم قد أوحى إليه أن يعمل شيئاً يقيم به السنة المتعلمين عن لم تكن العربية له لساناً ، ومن أجل هدا، فلن أعسرض لاختلاف وجهات نظر الباحثين المحدثين حول هذه الجزئية ، لأنهم جميعا يدهبون إلى الطن ، ولا يستطيع أحد منهم القطع فيها برأي حاسم ، وذلك لأن «تاريخ وضع النحو لا سبيل إلى تحقيقه البتة » كما يقول الرافعي(١١٠٠) أو كما يقول بروكليان :

١٨٢ \_ نزهة الألباء/ ٤

١٨٣ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٤٠، أخبار النحويين البصريين / ١٦

١٨٤ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٢٢

١٨٥ \_ أخبار النحويين البصريين / ١٧ ، التحقة البية / ٥٢

١٨٦ \_ انظر: نزهة الألباء/ ١٠

١٨٧ \_ ضحى الإسلام، ٢/ ٢٨٦؛ نشأة النحو/ ١٨

١٨٨ \_ انظر: ضعى الإسلام، ٢/ ٢٨٥

۱۸۹ ... تاريخ آداب العرب، ١/ ٣٢٤

«إن أوائل علم اللغة العربية ستبق داتما محوطة بالغموض والـظلام، الأنه لا يكاد ينتــظر أن يكشف النقاب بعد عن مصادر جديدة تعين على بحثها ومعرفتها """.

وقد استرعى انتباهي ما جاء به الدكتور محمد أحمد مسحلول في رسالته المقدمة إلى كلية اللغة العربية بالأزهر بعنوان (النحو قبل الكتاب) حيث قال: (والرواية التي تقول: إن عمر بن الخطاب هو اللبي أمر أبا الأسود بوضع النحو كما سجلها ابن الأنباري ذات خسطاً تساريخي تحساج إلى تصحيح """ ولكنه صمت عن تصحيح هذا الخطأ ولم يكشف النقاب عنه ، مع أنه عرض لتواتر هذه الرواية عند الزغشري"" وعند العقاد""، وقد حاولت تبن وجه لهذا الخطأ المزعوم فلم أفلح .

وعلى هذا فسيظل أمر من وجه العرب إلى الاشتغال بالبحوث اللغوية أمراً غامضاً ، إلا أن هذا الغموض لا يعني أن ينني أحد أن النواة الأولى للنحو العربي غرسها أبو الأسود الدؤلي ، وليس حقاً ما جاء على السنة بعض المستشرقين من نني جهوده أو جهود تلاميده ، وما كنت أظن أن التعصب يبلغ بالعلماء إلى حد كهذا ، فبروكلمان يقول : «وما يروى عن تلاميد أبي الأسود الدؤلي المزعومين فهو أمر غير أكيد مثل علاقة أبي الأسود نفسه بهذه الدراسات عالم كان (ركندورف Reckendorf) اعتبر القصص الوارد عنه ملفقاً وباطلاً ، فقال «وليس حقاً ما يقال : إنه واضع أصول النحو العربي ، أما القصص التي تروى عنه فليست نما يعلي من قدره ، ولكن يؤخذ من أشعاره أن بعض هذه القصص على الأقل قد أحكم تلفيقه عامه ...

أما (يوهان فك) فإنه ينسب هذا العلم إلى غير العرب، وإنه ظهر بين المسلمين الجدد اللين المفاوية التي تقرن أوائل النحو العسريي بأبي الأسود قال: دوعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة المتضارية غير تاريخية بالمعنى الصحيح، الأسود قال: دوعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة المتضارية غير تاريخية بالمعنى الصحيح، فإنها تحتوي على إدراك عميق لأن اتخاذ المسلمين الجدد لغة العرب لساناً لهم كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية، وإلى أي حد كانت صعوبات التصريف الإعرابي هي المرجهة لقواعد النحو الناشئة """، ويرى (فون كريمر) نفس الرأي، وأضاف: إن النحو العربي من وضع الأراميين والفوس ""، ولا أجد رداً على هذا الإدعاء بأكثر مما قال (دي بور) عن النحو بأنه وأثر رائع من

١٩٠ ... تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٢٣

١٩١ \_ النحو قبل الكتاب/ ق١١، نزهة الألباء/ ٨

١٩٩ \_ الكشاف ، ٢/ ١٣٩

۱۹۳ \_ عبقریة عمر/ ۲٤٦

١٩٤ \_ انظر: تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٢٨

١٩٦ \_ العربية/ ١٠

١٩٧ \_ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية/ ٩٠

آثار العقل العربي بما له من دقة في الملاحظة ومن نشاط في جمع ما تفرق ، ويحق للعرب أن يفخروا به ، ۱۱۱۸) . فهو نحو الفطرة واليوناني نحو الفطنة (۱۱۱۰) .

ولو بحثنا الأسباب المباشرة في وضع النحو لوجدناها تتلخص في أمرين:

أحدهما: تسرب اللحن إلى لسان العرب الذين اختلطوا بالأعاجم وسلكوا سبلًا جديدة في حياتهم الاجتاعية غير ما كانوا يألفون.

والذي ينبغي أن نؤكده هنا أن بداية الصناعة النحوية كانت مبكرة وقد ظهرت باكورتها في النصف الأول من القرن الهجري الأول ، واختلاف وجهات النظر فيا روي عنها يؤكد صحنها(۱۰۰۰) أما ما زعمة ابن فارس من أن العرب العارية كانوا يعرفون النحو والعروض بمصطلحاتها ، وذلك بتوقيف من قبلهم ، حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول وهو الله عز وجل ، وأن عِلْمَسي النحو والعروض كانا قديمين ، ثم أتت عليها الأيام وقلاً في أيدي الناس ، حتى جدد النحو أبو الأسود وجدد العروض الخليل بن أحمد (۱۰۰) فلا أكثر من يوصف باللغو والزعم القبيح .

# ثانياً: أوليات الاصطلاحات النحوية وأسباب نشأتها

أما وقد أصبح من المقطوع به أن أوليات النحو كانت على يد أبي الأسود الدؤلي فإن ذلك يدفع إلى معرفة نحو أبي الأسود واصطلاحاته ، وهو بالطبع نحو يمثل الطفولة المبكرة لهذا العلم ، خال من التعليل والتعقيد ، لا يخضع إلا لأسلوب العرب في الكلام ، ولا نطمع أن نرى فيه شيئاً من التقعيد والتجريد ، إذ إنه كان ساذجاً بسيطاً .

ويبدو لي أن أول خطوة خطاها أبو الأسود في هذا السبيل هـي (نقـط المصحف) أو نقـط الإعراب، جاء في الإصابة رواية عن أبي العباس المبرد قوله: «أول مـن وضـع العـربية ونقـط المصاحف أبو الأسـود قـال: أرى أن أبتـدئ بــإعراب

١٩٨ \_ تاريخ الفلسفة في الإسلام/ ٥٠، وانظر: مقدمة ابن خلدون/ ٥٥٠

١٩٩ \_ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري/ ٣٨٨، وانظر: حضارة العرب/ ٤٣٤، ٤٤١؛ حضارة الإسلام في دار السلام/ ٢١٥.

٢٠٠ \_ انظر: اللغة والتحو/ ٢٠٩

٢٠١ \_ انظر: في أصول النجو، عجلة مجمع اللغة العربية، ج٨، سنة ١٩٥٥ / ١٣٦

٢٠٢ \_ الصاحبي/ ٣٨، تاريخ آداب العرب، ١/ ٢٣٦، ٢٤١

٢٠٣ \_ الإصابة ، ٢/ ٢٤٢

القرآن (٢٠٠٠)، ونَـقُطُ الإعراب هذا لا ينسب إلى غيره وقد قام به أبو الأســود زمــن ولايــة زيـــاد (ت ٥٣هـ) على البصرة، وهو غير نقط الإعجام الذي قام به نصر بن عاصم أو يحي بن يعمر زمـن ولاية الحجاج على العراق (٧٤ـــ ٩٩هـ).

روي أن زياداً بعث إلى أبي الأسود وقال له: اعمل شيئاً تكون فيه إماماً وتعرب به كتاب الله ، فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِسنَ المُشْرِكِيْنَ وَرَسُسُولِهِ ﴾ ("" بالخفض ، فقال: وما ظننت أن أمر الناس صار إلى هذا ، فرجع إلى زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير ، فليبغني كاتباً لقناً يفعل ما أقول ، فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه فأتي بآخر ، فقال له أبو الأسود: إذا زايتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه فإن ضممت في ، فانقط نقطة فوقه على أعلاه ، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين """ .

غَمَلُ أبي الأسود هذا معقول وسببه معقول أيضاً ، فهو لا يستطيع أن يقرم بعمل كهذا من عند نفسه ، ولن يقدم عليه غيره ما لم يكن للحاكم يد في رعايته ، فهو خطير جداً ، لأنه يتعلق بكتاب الله العزيز ، وكل الجهود التي بذلت لخلمة القرآن الكريم قبله كانت ترعاها الحكومات ، فجمعه في المصاحف ، وجع الناس على مصحف واحد ، ما مارسها فرد من عامة المسلمين ، بل قمام عليها الخلفاء أنفسهم بعد مداولات ومشاورات ، وكان الخرج يلف القائمين عليها ، وكاد يثنيها عسن ذلك (١٠٠٠).

وكما كان لكل من هذين العملين الجليلين أسباب فقد يكون انتشار اللحن في قراءة القرآن ، قد أقلق أبا الأسود وغيره ، وربما فكر كثير من المسلمين في طريقة تقوّم ألسنة الأعاجم كيلا يلحنوا فيه ، وربما تكون هناك عاولات فردية لتقويم ألسنتهم ولكنها لم تتخذ صفة الشيوع بين المسلمين ، فالأعمال الفردية في أمر خطير كهذا لن يقدم عليها فرد إلا إذا وجد من يشد أزره من حساكم أو نحوه ، أما وقد نبمت الفكرة من زياد وقد أصبح كثير الضجر من لحن أبناك (١٠٠٠) ، فليس من حق أبي الاسود أن يعصي أمر والي البصرة في مهمة كهذه ، بل لقد حانت الفرصة لأمثاله لصنع شيء ما يقم به ما فسد من السنتهم ، ويستفيد منه إخوانهم الأعاجم تحت سمع الحكومة وبصرها .

٢٠٤ \_ انظر: صبح الأعشى، ٣/ ١٦٠

۲۰۰ \_ التوبة / ۳

٢٠٦ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ١٠ \_ ١١؛ أخبار التحويين البصريين/ ١٦، \_ الفهرست/ ١٠، مراتب النحويين/ ٢٩، نزهة الألباء/ ٩، إنباه الرواة، ١/ ٥

٧٠٧ \_ انظر: القهرست / ٢٤، ٢٥، ومقدمتان في علوم القرآن ٢٣؛ البهان في علوم القرآن، ١/

۲۰۸ \_ إنياه الرواة، ١٦ /١٦

أما الروايات التي تقرن عمل أبي الأسود هذا بما سمعه هو من لحن القارئ في آيسة التسوية ، وتجعله يقوم بنقط المصحف من تلقاء نفسه ، فلا أرى إلا أنه من قبيل تواتر الخبر فقط، ولا يقدح في صحة ما نسب إلى أبي الأسود ، وأعتقد أن نقط الإعراب كان أول عمل يمكن أن يقوم به أبو الأسود في ميدان علم العربية (٢٠٠٠).

إذن وفالخطوة الأولى في وضع النحوينيغي أن تكون بمثابة رد الفعل المباشر لتسرب اللحن إلى اللغة والقرآن على الخصوص ، فلا بد إذن أن يكون الغرض منها هو إبعاد هذا الخطر عن نصوص القرآن ، ولن يتأق ذلك إلا بوضع ضوابط عملية تحفظ عليه نصوصه ، وتسهل على من لم يسكن متمكناً من العربية قراءته بالله أن قلنا بذلك فحا أول المصطلحات النحوية عنده ؟

لقد كان أول اصطلاحات أبي الأسود في ميدان العربية نابعاً من إعرابه للقرآن الكريم لإلحاح الحاجة اللغوية على ذلك فجاءت اصطلاحاته على النحو الآتي:

### علامات الإعراب

الفتح: كان يقول (إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه).

الضم: كان يقول لكاتبه، (إن ضممت في فانقط نقطة فوقه على أعلاه).

الكسر: كان يقول لكاتبه: (وإن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف).

الغنة: ويعني بها التنوين ، يقول: (فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنـة فــاجعل مــكان النقــطة نقطتين) .

هكذا يصف أبو الأسود الظاهرة وصفاً لغوياً ولم يعبر عنها بالاصطلاح لأنه لا يستطيع ذلك فهذه «خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء ، ومحكن أن تأتي مسن أبي الاسسود ، وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو ، فعمل أبي الأسود يسلم إلى التفكير في الإعسراب ووضع القواعد له """ ، وهو بعمله هذا لم يأت بما لم تستطعه الأوائل ، ولم يصنع معجزة ، فعمله هنا لم يتعد إنعام النظر في اللغة بطبع العربي وذوقه ، فيعبر عن ظواهر الإعراب بهذا التعبير الغض ، ولا أظنه ادعى أو يدعي أنه صنع نحواً ، أو وضع ما نسميه اليوم بعلامات الإعراب ، فهدو لم يكن ليعرف اصطلاحات (الفتح والضم والكسر والتنوين) ولا يعرف (الرفع والنصب والجر والوقف والسكون) ، ولأنه لا يعرف أسماء الحركات ، فإنه لجأ إلى وصفها حسياً ، ولم يسم العمل الذي قام به ، ولكنه على أي حال فتح الباب نحو بناء نحوي متكامل ، وترك هذا العمل ليتوسع فيه تلاميده ، وليسحبوا عليه الاصطلاح العلمي الجميد ، فعبروا عن الفتح والضم والكسر والغنة بأسمائها دون وليسحبوا عليه الاصطلاح العلمي الجرد ، فعبروا عن الفتح والضم والكسر والغنة بأسمائها دون وليسحبوا عليه الاصطلاح العلمي الجرد ، فعبروا عن الفتح والضم والكسر والغنة بأسمائها دون

٢٠٩ \_ إنباه الرواة ، ١/ ه

٢١٠ \_ اللغة والنحو/ ٢١١

٢١١ \_ ضحى الإسلام ، ٢/ ٢٨٦

أوصافها، وسموا عملهم هذا (علم العربية) ولكي ينسبوا الفضل لأهله فقد وجداوا أن أبا الأسود كان أسبقهم إلى وضع أسس هذا العلم، فقالوا: إن أبا الأسود أول من أسس العربية """، يقول الأستاذ إبراهيم مصطفى: «عمل أبي الأسود الذي لا يُرتاب نيه هو نقط المصحف لا إعرابه، وذلك بنقط آخر الكلمة نقطة فوق الحرف للفتحة ونقطة تحته للكسرة وللفسمة نقسطة بسين يسدي الحرف """، ويرى أنه قد أخذ هذا الضبط لكليات المصحف عن الإسام علي رضي الله عنه وأن هذا النقط لا يزال له أثر في بعض المصاحف الباقية ""، كما يرى بعض الباحثين تأثر النحر العربي في مراحله الأولى بمنطق أرسطو""، وللذلك فهم يرون أن أبا الأسود قد تأثر باليونانية ولكن الخصومة بين المحدثين في ذلك لا تزال قائمة "".

ويؤكد أستاذنا الدكتور حسن عون أن دما عثر عليه من آثار مادية قديمة تصور لنا ما ذكره الرواة خاصاً بجهود أبي الأسود في العربية ، ومن هذه الآثار مصحف مخطوط قد عثر عليه في مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، ويعتبر هذا الأثر أقدم مصحف مخطوط في العالم ، ولا ينزال بحالته التي وجد عليها في المكتبة الخديوية في القاهرة وهذا المصحف قد جمع في نسخة العملين اللذين قام بهما أبو الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم الليثي فالشكل الذي وضعه أبو الأسود قد رسم بمداد أسود أمر وينفس الطريقة التي نسبها الرواة إلى أبي الاسود ، أما نقط الإعجام فقد رسم بمداد أسود وينفس الطريقة التي نصر بن عاصم الاستناق وينفس الطريقة التي نقطت على طريقة أبي الأسود في المكتبة المصرية ، وأن في مسكتبة آل طلس قطعة من مصحف صغير كتب بالكوفي ونقط بنقط أبي الأسود يعود إلى المائة الشائية أو الشائة للهجوة اللهجوة اللهبودة .

بقي عمل أبي الاسود هذا دون تغيير، وحينا وضع نصر بن عاصم نقط الإعجام في عهد الحجاج بن يوسف، برزت مشكلة التمييز بين النقطين «نقط الإعراب ونقط الإعجام» (١١٦٠)، حتى اهتدى الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى وضع الإشارات أو قل وضع الحركات بدل النقط، لأنه كان

٢١٢ \_ أول من وضع النحو، مجلة كلية الآداب بالقاهرة، مج ١٠، ج٢، سنة ١٩٤٨م/ ٧٧ ٣٧

۲۱۳ \_ في أصول النحو، مجلة مجمع اللغة العربية، ج.٨، سنة ١٩٥٥م/ ١٣٩ ٢١٤ \_ انظر: أول من وضع النحو: نجلة كلية الأداب بالقامزة، مج ١٠، ج٢، سنة ١٩٤٨م/ ٧٢

١١٥ \_ علم اللغة/ ٣٦

٢١٦ \_ انظر: مجلة كلية الآداب بالقاهرة، مج ١٣، ج١، سنة ١٩٥١م/ ١٣٣، مج ٢٤ ج٢، سنة ١٩٦٢م/ ١٢

٢١٧ ـ اللغة والنحو/ ٢٣٦

٢١٨٠ ــ انظر: مجلة المجمع العربي بلمشق، مج ١٤/ ٢٧٥ معالم النا مدار الما الما المراس المالة الآداب،

۲۱۹ \_ انظر: حول نشأة الحط العربي وتطوره، مجلة كلية الأداب، جامعة بغداد، العدد الثالث والعشرون، سنة ۱۹۷/ \_ 101 \_ 171

يرى أن الفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو ""، يقبول ابن جني : « اعلم أن الحركات أبعاض حروف اللين وهي الألف والياء والواو ، فكما أن هذه الحروف اللائة فكذلك الحركات المعاض حروف اللين وهي الألف والياء والواو ، فكما أن هذه الحروف الكسرة بعض الياء ، والكسرة بعض الياء ، والكسرة بعض الياء ، والكسرة الله الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة """ ، ويسلو أن النحاة القدامي حذوا في هذه الإصطلاحات حدو أصحاب المنطق ، يقول الخوارزمي : « الرفع عند أصحاب المنطق من اليونانين واو ناقصة ، وكذلك الضم وأخواته المذكورة والكسر وأخواته عندهم ياء ناقصة ، والفتح وأخواته عندهم ألف ناقصة ، وإن شئت قلت :

الواو الممدودة اللينة ضمة مشبعة.

والياء الممدودة اللينة كسرة مشبعة .

والألف الممدودة فتحة مشبعة . (٢٢٢)

ويعرض القلقشندي آراء النحاة في الحركات الثلاث وعلاقتها بحروف العلة فيقول: «ذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات الثلاث: الألف من الفتحة والسواو مسن الضمة ، والياء من الكسرة اعتاداً على أن الحركات قبل الحروف، بدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات إذا أشبعت ، وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل عليه .

وذهب آخرون إلى أن الحروف ليست مأخوذة من الحركات ، ولا الحركات مأخوذة من الحروف اعتاداً على أن أحدهما لم يسبق الآخر ، وصححه بعض النحاة (١٣٣).

وفي قول الخوارزمي إشارة إلى ما روي عن الخليل في وجوه الإعراب وما يتبعها مما بسط فيه الخليل القول<sup>(۱۱)</sup>، ولكن أوائل النحو العربي كانت بعيدة عن تأثير المنطق اليوناني، وما كانت تخضع إلا لما أثر عن العرب من القول.

وإذا تتبعنا الروايات العربية التي تسند إلى أبي الأسود وضع اللبنات الأولى في بناء النحو العربي وجدناها تضطرب اضطراباً يدعو أحياناً إلى التفكير في رفضها ولكن ينبغي ألا تنزعج من ذلك، فأبو الأسود لم يضع في النحو أبواباً ولا قواعد علمية بالشكل الذي يستكثره المنكون لأولية النحو، ولم يفرع ما نعرفه من تفريعات، وكان بإمكان غيره أن يصنع مثله، بل إن من قال ببداية النحو

٢٠٠ \_ الكتاب، ٢/ ٣١٥، وانظر: رأي السيرافي على الهامش

٢٢١ \_ سر صناعة الإعراب/ ١٩

٢٢٢ \_ مفاتيح العلوم/ ٣١، وانظر: من تاريخ النحو/ ٣٦

۲۲۳ \_ صبح الأعشى، ٣/ ١٦٣ \_ ١٦٤

٢٢٤ \_ مفاتيح العلوم/ ٣٠

عند غير أبي الأسود لم يكن غطئاً، فكلُهم بذلوا جهوداً في التصحيح، ووجهوا من سمعوه يلحن إلى نطق العرب الصحيح، ثم لما اطردت الظواهر اللغوية حظيت بمـلاحظة العلماء فجمعـوا النـظير إلى نظيره، والشبيه إلى شبيهه وسموها أبواباً، ومن هذه الأبواب المنسوبة لأبي الأسود:

## أولا: باب التعجب

قال أبو حرب بن أبي الأسود : «أول باب رسم أبي من النحـو بـاب التعجب» "ووى السيرافي قصة أبي الأسود مع هذا الباب فقال: «إن ابنته قالت له يوما: يا أبت ما أحسن السياء ، قال : إن بنية نجومها ، قالت : إني لم أرد أي شيء منها أحسن ، إنما تعجبت من حسنها ، قال : إذ نتقولي : ما أحسن السياء ، فحيتلا وضع كتابا " " ، وقيل قالت له : (ما أشد الحرّ) فأجابها بنفس الطريقة الأول ولكن هل فوع لما أبو الأسود صيغ التعجب وشروطه وإعرابه ؟ا كلا ، فهو لا يعبون علمه في التعجب حد النطق الصحيح بأساليبه ، وفي الوقت نفسه كانت ابنته تعي ما يقول ، فهي تعرف معني الاستفهام كيا تعرف التعجب ، وتدرك الفرق بينهها ، ولكن معرفتها كمعرفة أبيها لا تتجاوز المعني اللفظ، ويجدر بأبي الأسود والحالة هذه أن يصنع أمثلة يوضح بها كيفية استعبال (ما) في التعجب وفي الاستفهام ، وإن دعت الحاجة إلى أمثلة في الشرط والصلة والنفي ، أو بعبارة أخرى كان عليه بيان استعبال (ما) في الإنشاء والخبر ، فابنته تقول له : والصلة والنفي ، أو بعبارة أخرى كان عليه بيان استعبال (ما) في الإنشاء والخبرة عمن اتخذها له السائل أو تأثرت سليقته بمخالطة الأعاجم ، ولا يُستظر منه المزيد من التفصيل في أحوالها إن عاملة أو غير عاملة ، وما إذا كانت زائدة في الكلام أو غير زائدة " ، فيا اللبنات الأولى في النحو العربي الإنوات ساذجة بسيطة نحو الطريق .

# ثانياً: باب الفاعل والمفعول

والسبب الذي جاء به الرواة في وضع هذا الباب بعيد عنه ، بـل ليس لـه عـلاقة بـالإعراب ، فَكَرُّنُ الأعاجم تخلط في النطق بين بعض الحروف الخارجة عن أبجدية لغـاجهم ، والـتي اختص بهـا اللسان العربي فإنه أمر لا يقلق العربي بقدر ما يقلقه اللحن في الإعـراب أو التصـحيف ، ولا أدري كيف ربط الرواة بين قول سعد الفارسي : «فرسي ضائع» يريد (ظالع) وبين صـناعة بـاب الفـاعل

٢٢٥ \_ إنباه الرواة ، ١/ ١٦

٢٢٦ \_ أخبار النحويين البصريين/ ١٩

٢٢٧ \_ الأغاني، ١١/ ١٠١

۲۲۸ \_ الجنى الداني/ ۳۲۰ مغني اللبيب، ١/ ٣٩٦، الأزهية/ ٧١ \_ ٩٩، رصف المبائي في شرح حروف المعان/ ٣١٠

وباب المفعول""، فالمسألة صوتية لا إعرابية ، والذي يبدو أن تسمية هذا الباب كانت متأخرة عن زمان أبي الأسود ، وإغا نسبت إليه لأنه أول من فكر في وضع علامات الرفع والنصب «قلبا سمى العلماء بعض ضروب الرفع فاعلاً ، ويعض ضروب النصب مفعولا قالوا: إن أبا الأسود وضع باب الفاعل والمفعول ، وإن كان أبو الأسود نفسه لم يعرف فاعلاً ولا مفعولا ، بل ربحا لم يعرف أيضاً ولا نصباً ه وهذا يجعلنا ناخذ بجلد الروايات القائلة بأن النحو نشأ علاجاً لظاهرة اللحن فقط ، أو بعبارة أخرى أن يكون اللحن وحده هو السبب الأساسي في نشأة الدراسة النحوية ، ولو كان النحو إلما أنه علاجاً لظاهرة اللحن لبين أبو الأسود لسعد هذا وجه الصواب كما فعل عندما سمع اللحن من ابنته ، أو كان يسعه ما وسع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مر بقوم يرمون فقال : ما أسوا وميكم ، قالوا : نحن متعلمين ، قال : لفظكم أسوا من وميكم ، فقال بعضهم : أبر الأسود هنا مثلها فعل يحي بن يعمر حينا جاءه خصهان فقال أحدهما : «إن هذا باعني عبدأ اباقاً ، فقال ابن يعمر الا قلت : أبوقاً ؟ """ .

على أن اللحن معروف حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ روي أنه قال لأصحابه حينا لحن رجل بحضرته : « أَرْشِلُوا أَخَاكُمْ ، """.

ومع إيماني بأنه من بين الأسباب التي قادت إلى الصناعة النحوية إلا أنه ولو كان مجرد اللّحن في اللغة مدعاة لوضع النحو لوجدنا على الأقل محاولات فردية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو أيام الحلفاء الراشدين من بعده ، ومن ثم فإن تصور أن بعض الأحداث الجزئية الفردية التي وقعت لابي الأسود أو لغيره من معاصريه كانت وحدها وراء وضع هذا العلم تصور مسرف في السلااجة وفي الحفا معاً ، لأنه لا يربط نشأة العلم بالظروف المرضوعية التي حتمت التفكير فيه ، ويجرد نشأة العلم من هذه الظروف ليحيلها إلى حماس فردي وغيرة شخصية ، (٢٥٠٠).

٢٢٩ ـ طبقات النحويين واللغويين / ٢٢، أخبار النحويين البصريين / ١٨، الفهرست / ٤٠، التحفة المبية / ٢٥

٢٢٠ ـ ضحى الإسلام ، ٢/ ٢٨٧

۲۲۱ \_ إيضاح الوقف والابتداء ، ۱ / ۰۰
 ۲۲۷ \_ المدر السابق ، ۱ / ۶۶ ، طبقات النحويين واللغويين / ۲۹ ، نزهة الألباء / ۱۷

٣٣٣ ـ مراتب التحويين/ ٢٣ الخصائص ، ٢/ ١٨ معجم الأدياء ، ١/ ٨١ وانظر: ضحى الإسلام ، ٢٠ / ١٥٠

٣٣٤ ـ تاريخ النحو العربي/ ٤٢، وانظر: مجلة معهد المدرسين العالي ببنداد، العدد الثاني، سنة

ثالثاً: باب المضاف(٢٢٥)

رابعاً: باب حروف الرفع والنصب والجر والجزم(٢٢١)

أما هذان البابان فلم تتحدث المصادر عن جهد أبي الأسود فيهما ، غير القول بــانهما مــن رسمــه ، وقد مرَّ بنا أن أبا الأسود لم يستطع أن يسمي نقطه للمصحف بالأسماء التي يعرفها به خلفــاؤه فلجــاً إلى الوصف فقط ، فكيف وقد استطاع هنا أن يبوب أبواباً للنصب وأخرى للجزم والرفع والجر؟!

إن هذه الأبواب من صنع تابعيه ، والوضع فيها واضح ، فأبو الأسود يقول للسكاتب : إذا فتحت في ، وإذا ضممت في ، وإذا كسرت ، فلو سلمنا جدلا بأنه كان يعرف (الفتح والفسم والكسر) فهل نستطيع أن نسلم بمعرفته للرفع والجور والجزم والنصب ؟ إن التغريق بين هذه الحركات متأخو عن زمان أبي الأسود ، فالخليل بن أحمد نفسه كان يطلق اصطلاح (الضم) على ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو ريفعل ) واصطلاح (النصب) على ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو بماء (ضرب) ، كما كان يطلق اصطلاح (الكسر) على ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو بماء (ضرب) ، كما كان يطلق اصطلاح (الكسر) على ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو لام (الجمل) ، وأما اصطلاح (الجر) فكان يطلقه على ما وقع في أعجاز الأفعال الجزومة عند استقبال ألف الوصل نحو (لم يذهب الرجل) (الفسم والسكس والفتح والسكون) علامات للبناء ، كما خصوا الإعراب بعلامات اخرى همي (السرفع والجسر والنصسب والبكر، والنصب

إن الصناعة في رواية هذين البايين عن أبي الأسود واضحة ، وإن صانعها \_ بلا شك \_ ألم بما رسمه سيبويه في باب مجاري أواخر الكام (٢٠٠٠) ، ثم ما المقصود مجروف الرفع التي نسبت إلى أبي الأسود إذا سلمنا بمعرفته لنواصب الأفعال ونواسخ الابتداء وحروف الجر والجزم ؟ هل يقول قائل : إنه عنى مجروف الرفع ما عناه خلف الأحمر (ت ١٨٠ هـ) (٢٠٠٠) في المقلمة المنسوبة إليه ، والتي أفرد لها باباً عنون له بقوله «باب الحروف التي ترفع كل اسم بعدها » وهي : إنما ، وكأنما ، وهسل ، وبسل ، وهو ، وأين ، وحيث ، ومتى ، وحتى ، وإن ، ولكن الخفيفتان ، ولو ، وحبدا ، ونعم ، وبئس ، وكم ، وبكم ، وذلك ، وذلك ، وأولئك ، ونحن ا" إذا كان هذا الخليط الذي جمع الحروف

۲۳۰ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٢؛ طبقات التحويين واللغويين / ٢١، إنباه الرواة، ١/ ١٦ \_ بحات \_ مفاتيح العلوم / ٣٠ \_

۲۳۷ \_ المصدر السابق/ ۲۹؛ الكتاب؛ ۱/ ۳

۲ /۱ ـ الكتاب، ۱/ ۲

٢٤٢ \_ بغية الوعاة/ ٢٤٢

٢٤٠ ... مقدمة في النحو/ ٣٦

إلى الأسماء إلى الأفعال وأعملها جميعا في نظام واحد قد وقع في زمـان خلف الأحمـر فحـاذا نتـوقع أن يكون الحال عليه عند أبي الأسود؟! إنه أكثر سذاجة بلا شك .

ولو نظرنا إلى الحروف التي تنصب عند خلف لوجدنا أنه يعبر عنها بالأفعال المتعدية لمفعول ومفعولين ولم يذكر نواسخ الابتداء ولا نواصب الفعل المضارع(""). أما ما يندرج تحت هذه الأبواب، مما نسب إلى أبي الأسود، وضعه لباب (إنَّ) وأخواتها، وعدم تنبهه لـ (لكنَّ) وإرشاد على بن أبي طالب رضي الله عنه له بضمها إليها(٢٤١) فرواية ينقضها النقد الـداخلي ، حتى إن نفيهـا عن عصر أبي الأسود لتطمئن إليه النفس، ففضلًا عن عدم تعرض القدامي لهذه الرواية ، فإن تصديقها بحملنا على التصديق بأن علم النحو ولد كاملًا متطوراً يناقش القضايا الجزئية والصفيرة مناقشة تفصيلية ، وهذا خرق للعادة ولنظام التطور والنشأة ، فمرحلة القدرة على مناقشة مثل هـذه الأمور لا بد أن تسبقها مراحل تمهد لبلوغ النضج ، وهي سنة تتعدى العلوم إلى المخلوقات ، فـالْعَدْقُ مثلًا يسبقه المشي ، والمشي مسبوق بمرحلة الحبُّو ، والصغير لا يستطيع الحبو من أول لحظة يولد فيها ، فكيف نصدق مثل هذه الرواية وإن تعددت مصادرها إذا كانت لا تتمشى مع منطق العقبل ١٤، لا يمكن أن نقول إن ذكاء أبي الأسود مكنه من استكناه المستقبل ليستخدم اصطلاحات نحوية وضعت بكل تأكيد بعد عهده ، وهذه الاصطلاحات هي ( الرفع والنصب والجر والجزم) ، أما الذي أعتقده في أمر هذه الأبواب أنها « لم تكن نحواً بالمعنى الذي عرفه به خلفاء أبي الأسود وإنما هي مالحظات منثورة حول الرفع والنصب والجر والجزم الاتها وأن نسبتها إليه كنسبة تأسيس العربية ، وأنها تعود إلى أولية التفكير فيها والقدمة إلى مناقشة مسائل متعلقة بهذه الأبواب دون أن يعلم أبو الأسود أنمه صمنع في النحو أبواباً للنصب أو الرفع ونحوهما وليس له أن يدعى ذلك.

# خامساً: وهناك أكثر من باب في النحو

روي أن أبا الأسود لفقها من الإمام علي رضي الله عنه ، وقد رويت بطرق مختلفة ، فمن قائل : إنه أملّها عليه بعد أن أشترى صحفاً بدرهم(((())) ، ومن قائل : إن علياً وضعها وقبال لأبي الأسبود ، تمم على هذا((()) ، ومن قائل : إن علياً ألق إلى أبي الأسود صحيفة فيها :

«بسم الله الرحمن الرحم، الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم: ما أنبأ عـن المســمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف: ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل, ثم قـال:

٢٤١ \_ مقدمة في النحو/ ٤١

٢٤٢ ـ نزهة الألباء / ٥؛ إنباه الرواة ، ١/ ٤؛ الأغاني ، ١٢/ ٢٩٨؛ معجم الأدباء ، ١٤/ ٩٩

٢٤٣ \_ الخلاف النحوي/ ١٣

عع ٢ \_ الأغاني ، ١٧ / ١٩٨

١٤٥ \_\_ وفيات الأعياث، ٢/ ٥٣٥

تتبعه وزد نيه ما وقع لك ، واعلم أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ، ومضمر ، وشيء ليس بـظاهر ولا مضمر ، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر "(<sup>(۱۱)</sup>") ، قال ابـن الأنبـاري : «أراد بذلك الاسم المهم» "(<sup>(۱۱)</sup>") .

ولو قارنا هذه التقسيات بما جاء عند سيبويه في نفس الموضوع لـوجدناها تنفوق على ما عنـد سيبويه من حيث الدقة والتحديد والإيضاح الله في في نفس الموضوع مقصده بالأمثلة المفروبة ، فالاسم عنده غير معرّف مكتفياً بأنه كرجل وفرس وحائط بيغا عرفه النص المنسوب لـالإمام علي بتعريف يكاد يكون جامعاً مانعاً ، كيا أن سيبويه يرى أن الفعل يؤخذ من المصدر، وعندثل يقصر تعريفه عن فعول بعض الأفعال نحو (ليس، وعسى، ونعم، ويشس) ، ثم أخبراً لم يقدم سيبويه تعريفاً للحرف في حين أن النص المنسوب للإمام علي لم يبخل بللك .

وإذا دققنا النظر في النص وجدنا أن هناك تشابها بين التقسيم المنسوب لعلي والتقسيم الإفلاطوني ، بل تطابقاً بينها ، فافلاطون قسم الموجودات إلى ذوات ، وأحداث وعلاقات ، وقسم الألفاظ في اللغة الإغريقية أقساماً ثلاثة على أساس دلالتها على هذه الموجودات ، أسماء : وهي تدل على الدوات ، وأفعال : وهي تدل على الأحداث ، وعلاقات : وهي تدل على العلاقة بين الدوات والأحداث ، وهذا النمط من التعريف غير معروف ولا موجود عند سيبويه فقد تدفي قبل أن تعرف الأنكار اليونانية والقوانين الأرسطية (۱۳ في هذه الحال فإني أرجح أن يكون واضع هذه السرواية بمطلحاتها وأفكارها الدقيقة جاء بعد سيبويه .

# سادساً: باب الإمالة

ومن الاصطلاحات المنسوبة إلى الإمام علي اصطلاح (الإمالة)، وأنه رسمه لأبي الأسود لما بلغه عن قصة الأسدية عندما دخلت على معاوية وقالت له: «إن أبري مات وترك مالا، بإمالة (مال) فاستقبح منها معاوية ذلك ي "" فهل لحنت الاسدية عندما أمالت الألف من كلمة (مال) ؟!، إن الإمالة معروفة عند العرب، وبها تعرف بعض القبائل كقيس وأسد وتمم "".

والإمالة إحدى لهجات بعض قبائل العرب، فكما أن الهليلي يقرأ القرآن وتظهر خصائص لهجته فيه فيقرأ (عتى حين) ويقرأ الأسدي بالإمالة أو بكسر حرف المضارعة من مثل (تعلممون) ونحوه،

٢٤٦ \_ نزهة الألباء / ٤ \_ ه ؛ إنباه الرواة ، ١/ ٤ ؛ معجم الأدباء ، ١٤ / ٤٩

٢٤٧ \_ نزهة الألباء/ ٥

٢٤٨ \_ انظر: الكتاب، ٢/ ٢. ٢٤٨ \_ تاريخ النحو العربي/ ٢٧ \_ ٧٩ (بتصرف)، وانظر: محاضرات ليتمان في ضحى الإسلام ٢/

١٥٠ \_ الاقتراح / ٢٠٣؛ مفتاح السعادة، ١/ ١٤٨

٢٥١ \_ انظر: الكتاب، ٢/ ٢٦٣

والتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز، والآخر يقرأ (وإذا قيل، وقيل) بإشمام الفسم الكسر، وهذا ما لا يطوع به كل لسان<sup>(۱۳)</sup> إذا كان هذا يقع في القرآن الكريم ولا يستبشعه أو يستقبحه أحد، فكيف يكون الإنكار على الأسدية في كلام عادي؟!

إن التشيع للإمام على رضي الله عنه قد لعب دوراً كبير في مثل نسبة هـذا البــاب أو البــاب السابق إليه ، في حين أن مثل ذلك لا يزيد في قــدره رضي الله عنـه كها أن نفيهما عنـــه لا ينقصـــه شيئاً.

## سابعاً: الجر بلولا

هذا المرضوع لم يسمه أبو الأسود ، واكتف بأن قال: « من العرب من يقبول لولاي لكان كذا وكذا """ ، ولا أعتقد أن يضرب هذا المثال دون أن يكون قد رُجِّه إليه سؤال ، أو يكون قد سمح لحنا ، ولربما أثير جدل حول هذه المشكلة عند قراءة مشل قسوله تعسالي فر أسولا أنتُم لكنا المؤين في "سول عن إذا كان يجوز أن يجيء الضمير بعد «لولا » متصلا بجروراً ، فاستشهد بما أشر عن العوب من القول ، وهي خطوة أولية في بجال الجدل النحوي خالية من التعقيد والتعليل"" ، ولو سرنا مع هذا الباب قليلا ، وتتبعنا تطور البحث فيه لوجدناه ينعقد له باب خاص عند سيبويه بعنوان : (هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم) وذلك لولاي ولولاك ، إذا أضمرت الاسم فيه جرّ ، وإذا أظهرت رفع ، ولو جاءت علامة الإضهار على القياس لقلت : لولا أنت ، كما قال سبحانه فر أولا أنته من مرفوع ، قال الشاعر «يزيد بن الحكم» :

وَكُمْ مَوْطِنِ لُوْلاَيَ طِحْت كَمَا هَـــوَى بِأَجْرَامِه مِـنْ قُلَّـةِ النَّيْقِ مُنْهَوِي ﴿ \* ثَا

إذن فالضمير هنا «مخفوض عند سيبويه» وهو رأي الخليل أيضاً، لأن لفظه لفظ الفسمير المخفض في المخفض في المخفض في المخفض في المخفض في المخفض استعير المرفع كيا استعير ضمير المرفع للمخفض في قولهم «ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا، وأبو العباس المبرد يأبى استعيال المتصل بعد لولا، ويقول على ما جاء به القرآن "٣٠٠".

٢٥٢ \_ النشر في القراءات العشر، ١/ ٢٢؛ المزهر، ١/ ١٢١، ٢٢٢، وانظر: الخصائص، ٢/ ١٠ \_ ١٠

٢٥٣ ــ العقد الفريد، ٢/ ٢٧٩

۲۰۶ \_ سپا/ ۳۱

٢٥٥ .. انظر: مدرسة البصرة التحوية/ ٢٥

۲۰۱ \_ الكتاب، ۱/ ۲۸۸

<sup>٬</sup> ۲۰۷ الأماني الشجرية، ۲/ ۲۲۱، وانظر: المنصف، ۱/ ۲۷۲ مغني اللبيب، ۱/ ۲۷۴؛ المقاصد التحوية بهامش اخزانة، ۳/ ۲۹۲ \_ ۲۹۲

#### ثامناً:

وقد عد الأستاذ على النجدي ناصف المساجلة اليسيرة بين أبي الأسود وبني قشير مشلًا مـن نحـو أبي الأسود (١٨٠١)، ونقل هذا الرأى عنه الدكتور محمد سحلول في رسالته (١٠٠١).

ولو تدبرنا هذه المساجلة فلن نتين فيها أي إشارة نحوية ، فما هي إلا من قبيل الخلاف المذهبي ، فأبه الأسود من شيعة على (١٣٠) ، وينو قشر عثمانية (١١١) ، وكان نازلا فيهم فآذوه فهجاهم وامتدح علياً وآل البت ، يقول:

طوالَ السدُّهُو لا تَنْسَى عَلِيُّسا منَ الأعْمَال مَا يُجْدِي عَلَيًا وَعَسَّاساً وَحَمْدُوَةً وِالْوَصِيَّا

يَـقُولُ الأرْذَلــونَ بَـنُو قُـشَيْر فَقُلْتُ لَهُمْ وَكَيْفَ يَكُونُ تَركِي أحب مُحَمِّداً حُساً شَديْداً

... إلى أن قال:

أَحَبُ النَّاسِ كُلُّهِمُ إِلَّا

بَئُوْ عَــمٌ النَّبِـيِّ وَأَقْــربُوْهُ فإنْ يَكُ مُبُّهُمْ رَسْداً أصبه وَلَسْتُ بمُخْطِئ إنْ كَانَ غَياً

فقالوا له: شككت، فرد عليهم قولهم (٢١٦).

وليس القصد من نق نسبة بعض هذه المصطلحات عن عصر على أو أبي الأسود نـ في التفكير فيها أو مناقشة مسائل مشابهة ، فالنحو لم يولد كاملًا عندهما ، وإنما كان بمشابة التفكير في صناعة أبواب استدعتها مناسبات خاصة ، وألحت عليها ظروف معينة ولن يدفعنا الحياس إلى تصديق كل ما تطالعنا به روايات المتقدمين من تفصيلات في قواعد النحو واصطلاحاته كالتقسيات المنسوبة لـلإمام على رضي الله عنه.

ولو تساءلنا : لماذا لم يرو سيبويه عن أبي الأسود ما أثر من أصول نحوية لـرأينا «أن عمـل أبي الأسود في النحو لم يبلغ البتة مبلغ الرأي المتميز أو الضابط المستوعب، لذلك لم يـرو لــه سـيبويــه، وهو حقيق ألا يفعل، فلم يكن نحو أبي الأسود بسبيل منه، ولم يكن لسيبويه حاجة إليه، شب عنــه الكتاب، وغني عنه بنحو الأخرين عمن ليسوا منه ببعيد، الله.

٢٥٨ \_ سيبويه إمام النحاة/ ١٣٤

٢٥٩ \_ النحو قبل الكتاب/ ق٤٣

٢٦٠ \_ طبقات النحويين البصريين/ ١٥؛ الفهرست/ ٤٠؛ طبقات النحويين واللغويين/ ٢١ ٢٦١ \_ الأغاني، ١١/ ١١٢؛ الكامل في اللغة والأدب، ٢/ ١٥٢

٢٦٢ \_ أخبار التحويين البصريين/ ١١، ثور القبس/ ٩، إنباه الرواة، ١/ ١٧، وانظر: وأول من وضع النحو، مجملة كلمية الأداب بالقاهرة/ مج ١٣، ج١، حد، سنة ١٩٥١م/ ١٣٥، وانــظر: الابيــات في ديــوانه / 174 - 177

٢٦٣ \_ سيبوية إمام النحاة/ ١٣٥

ويعلل الدكتور سحلول ذلك بقوله: « لم نجد رأيا نحوياً منسوباً لأبي الأسود في كتـاب سيبويـه لبعد الزمن بينه وبين سيبويه ، ولعدم فشو الكتابة فشواً يسمح بتسجيل آراء السابقين مر: علماء النحو حتى يمكن الرجوع إليها ١٤٠١، ، وفي اعتقادي أن هذا تعليل ينقصه الدليل المذي رواه ابسن النديم بقوله : «ورأيت ما يدل على النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يحي بن يعمر ، وتحت هذا الخط بخط عتيق هذا خط علان النحوى ، وتحته هذا خط النضر بن شميـًا, ٣(١١٠) ، وأظن أن سيبويه لو وقف على ما في هذه الأوراق فلن يروى منها شيئًا لأنها لا تمثل النحو الذي عوفه سيبويه أو الطبقات التي يروى عنها وإنما تمثل «خطرات وأشتات لا ينتظمها العمل »(١٢٠٠) ، وما قول يونس بن حبيب عن عبد الله بن أبي إسحاق ونحوه عنا ببعيد (٢١٧٠)، قال الرياشي: حدثني الأخفش قال «كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عرضه على وهو يرى أن أعلم به منه ، وكان أعلم مني ، وأنا اليوم أعلم منه ١(٢٧٨) ، فنحو أبي الأسود هو في الواقع تثبيت للنطق العربي حين قراءة القــرآن وترتيل الآيات ، فهو إذن عبارة عن وضع الجذور للنحو العربي(٢٠٠١) ، في حين ترك لتلاميذه تفريع مـا كان أصله ، يقول الدكتور أحمد مكي الأنصاري : ﴿ إِنْ أَبِا الْأَسُودِ هُو أُولُ مِنْ وَضَعَ النَّحُو العربي ، غير أنه وضع اللبنة الأولى فقط وحسبه ذلك فقد كان المؤسس الأول، وما ذلك بالشيء اليسر «(۱۲۷)، ثم لو جعلنا الكتابة مقياساً لنقل العلوم وخاصة عند العرب، فأين نضع الركام الهاثل من أشعار الجاهليين وخطبهم، بله الإسلاميين ؟!

# المصطلحات النحوية عند تلاميذ أبي الأسود

روي أن جماعة أخداوا علم العربية عن أبي الأسود، وجملوا الراية بعده ليسلموها إلى الجيل الذي يليهم، وكان منهم من حفظت لنا المصادر اسمه كيحي بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل وميون الأقون، وقال بعض العلماء: إن نصر بن عاصم أخد عن أبي الأسود(٢٣٠)، ومن طرى اسمه في غياهب النسيان أكثر ممن ذكر، وإذا رجعنا إلى هذه المصادر لنعرف جهود هـؤلاء

٢٦٤ \_ النحو قبل الكتاب/ ق ٢٦

٢٦٥ ــ الفهرست/ ٤١
 ٢٦٦ ــ نحو الخليل بن أحمد/ المقدمة

٢٦٧ \_ انظر: طبقات قحول الشعراء، ١/ ١٥

۲٦٨ \_ مراتب النحويين/ ١١٢

٢٦٩ ... انظر ديوان أبي الأسود/ ٧٠

٧٧٠ \_ انظر: مجلة كلية الآداب بالقاهرة مج ٢٤، ج٢، سنة ١٩٦٢م/ ٧

٢٧١ \_ انظر: طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٣؛ طبقات النحويين البصريين/ ٢٢؛ الفهرست/ ١١

النحاة في مجال العربية نجدها تضطرب في ذلك ، ولكنه أقل من اضطرابها الذي شاهدناه في نحو أبي النحو . وهي أمور طبعية في كل شيء ، وظاهرة صحية في حياة علم جديد هو علم النحو .

فالزبيدي يقرن اسمي نصر بن عاصم وعبد الرحن بن هرمز إلى اسم أبي الأسود ويشركهم جميعاً في وضع أبواب النحو، وأنهم «أصلوا أصولا فلدكروا عبوامل الرفع والنصب والخفض والجنرم، وضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف، وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم، ثم وصل ما أصلوه من ذلك التالون لهم والأخلون عنهم، فكان لمكل واحد منهم مسن الفضل بحسب ما بسط من القول، ومد من القياس وفتق من المعاني، وأوضح من الدلائل، وبين من العلل """، ولكنه عندما صنف النحاة في طبقاتهم جعل أبا الأسود وعبد الرحمن بن هرمز في الطبقة الأولى، وضم نصر بن عاصم إلى يجي بن يعمر وعنبسة الفيل وميمون الأقرن وسلكهم جميعاً في الطبقة الأولى، وضم نصر بن عاصم إلى يجي بن يعمر وعنبسة الفيل وميمون الأقرن وسلكهم جميعاً

ويؤكد القفطي أن نصر بن عاصم البصري أخد عن أبي الأسود (٢٣٣) ، وتضيف بعض الروايات إلى هؤلاء عطاء بن أبي الأسود ، وأنه أخذ هذا العلم عن أبيه ، ثم «بعج العربية هو ويجي بن يعمر العدوانى بعد أبي الأسود ،(٢٣١).

ولا تكاد المصادر تسعفنا بحقيقة ما أضاف هؤلاء التلاميذ إلى ما كان أصله وغرسه أبو الأسود ، بل إن الاضطراب يبلغ بالرواة إلى أن يقدموا هذا تارة ويؤخروه أخرى ، مما جعل السيرافي يضيق يهم وينتقدهم بعد أن أورد روايتين لهم فيقول : «في هذه الحكاية ميمون قبل عنبسة ، وفي الحكاية التى قبلها عنبسة قبل ميمون "<sup>(۷۷)</sup> .

١ ـ الرفع

٢ \_ النصب، أو الوضع

وهما أول الاصطلاحات العلمية الناضجة عند علياء هذه الطبقة وردا عند يحي بن يعمر لما بـين للحجاج مواطن لحنه في قوله تعــالى ﴿ تُـــلُ إِنْ كَانَ آبَــاؤُكُمْ وَأَبُنَـــاؤُكُمْ وَاخْوَانـكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وعَشِيْرَتُكُمُ وَأَمْوَالُ اقْتَرَافُتُمُوْهَا وَتِجَازَةُ تَـحُشْؤَنَ كَسَادَهَا وَسَاكِنُ تَـرُصَنُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ

٢٧٢ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ١١، ١٢،

۲۷۳ \_ إنباه الرواة ، ۱ / ٦

٢٧٤ \_ مراتب التحويين واللغويين/ ٣٠؛ إنباه الرواة، ١/ ٢١؛ الأغاني، ١١/ ١٠٢

٥٧٥ \_ طبقات النحويين البصريين / ٢٥، وانظر: نزهة الألباء / ١١، ١١

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَسَاسِفِيْنَ ﴾ (\*\*\*)، قاتلًا: « فتقرؤها (أحَبُّ) بالرفع ، والوجه أن تقرأ بالنصب على خبر كان ه (\*\*\*\*) وفي رواية القفطي يقول يحي بن يعمر للحجاج: «أما إذ سألتني أيا الأمير فإنك ترفع ما يوضع ، وتضع ما يرفع ه (\*\*\*\*) وقد وجدت هذا المصطلح عند سببويه (\*\*\*\*).

واصطلاح (الرفع) هو ما عبر عنه أبو الأسود بقوله لكاتبه: «إذا رأيتني ضممت فحي فانقط يقط بين يدي الحرف» (١٨٦) ، ومثل ذلك اصطلاح (النصب) الذي وصفه أبو الأسود لكاتبه أيضاً بقوله: «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أصلاه و السكن اصطلاح «الوضع» الذي جاء هنا بمعنى «النصب» وهو اصطلاح ساذج لا يبتعد كثيراً عن اصطلاحات أبي الأسود ، وهو أقرب إلى ما أشار إليه القلقشندي من وصف الحركات الإعرابية بمشاكلتها للحركات الطبيعية ١٩٨٠ ، ومع هذا فلا ضير في ذلك ، لأن هذا العلم لا يزال في بداية المطريق متجها نحسو النضج ، وتذوق الحرف في هذه المرحلة وربطه بالظواهر الأخرى أمر طبعي اقتضته ظروف العلم والتأليف فيه وفي الأشياء كلها لا بد أن تكون البدايات متواضعة ، لا تصل إلى الكمال والنضج إلا بعد جهود تبذل وصعوبات تقهر .

أما رواية الزبيدي « والوجه أن تقرأ بالنصب على خبر كان » فاعتقد أن يجي بن يعمر لم تبلغ معارفه إذ ذلك حد معرفة الأفعال الناقصة وعملها » ولا أظنه يقدر على تعليل النصب هنا ، ويكفيه أن نقل هذا الاصطلاح من مرحلة حسية خالصة إلى مرحلة التجريد والاستخدام الفني للمصطلح النحوي ، لأن هذا سابق لمرحلة التعليل ولكن الراؤي لم يبخل بتعليل (النصب) الذي رواء عن ابن يعمر فقال « النصب على خبر كان » ولا أظن أيضاً أن الأفعال الناقصة وضعت موضع البحث والمناقشة في هذه المرحلة أو أنه تحدد الاسم والخبر لها بهذه الصورة الناضجة ، وقد يكون ابن أبي إسحاق المتوف (سنة ١٩١٧ ه) قد سبقه إلى هذين الاصطلاحين إذا كانت وفاة يجي بن يعمر عام المصادر معظم المصادر ، أما إن كانت وفاته سنة (٨٣ ه) كيا جاء في بعض المصادر

۲۷۱ \_ التوبة / ۲۷۱

٧٧٧ \_ طبقات النحويين البصريين / ٢٣ ؛ البيان والتبيين ، ١ / ٣٧٧

۲۷۸ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ۲۴

٢٧٩ \_ إنباه الرواة، ٤/ ٢٠؛ وفيات الأعيان، ٢/ ٢٢٧

۲۸۰ \_ الکتاب، ۲/ ۱۵۰

٢٨١ \_ طبقات النحويين البصريين / ١٦

٢٨٢ ــ المصدر السابق/ ١٦

٢٨٣ \_ صبح الأعشى، ٣/ ١٥٩

الأخرى (٢٨٠) ، فهو بلا شك أسبق إلى ذلك ، وهو على كل حــال أســـتاذ ابــــن أبي إســــحاق في القراء (٨٠٠). القراءة (٨٠٠).

#### ٣ \_ التنوين

حينا رسمه أبر الأسود على المصحف ورمز له بنقطتين على الحرف سماه (غنة) إذ وقفت جهوده عند هذا الحد، ليكمل المسيرة طلابه، فاهتدى نصر بن عاصم لذلك فقد « روى مجبوب البكري عن خالد الحذاء قال: سألت نصر بن عاصم، وهو أول من وضع العربية \_كيف تقرأ ﴿ قُلْ مُحَلَّ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ فلم ينون، فأخبرته أن عروة (٢٨٠) ينون، فقال: بشيا قال، وهمو للبشس أهل ٢٠٠٥، وروى ابن خالويه « أَخَدُ اللَّهُ » بغير تنوين عن نصر بن عاصم وأبي عمرو ثم قال: « ورويت عن عمر رضي الله عنه ، وغذ أبن الشجري قراءة أبي عمرو في بعض طرقه « أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْهُ، ما حذف تنوينه لالتقاء السكنين (١٨٠٥).

هنا يستخدم نصر بن عاصم اصطلاح (التنوين) بدل اصطلاح (النُجُنَة) ليستقر هذا المصطلح حتى يومنا هذا ، ولا يضيف المتأخرون إليه إلا وضع حدوده فقط، فهو «نون ساكنة تتبع هركة الأخر لا لتأكيد الفعل "<sup>(۱۱)</sup> ، أو هو «نون ساكنة تلحق الاسم لفظاً لا خطأ "<sup>(۱۱)</sup> ، أو هو «نون ساكنة زائدة تلحق الاسم بعد كياله ، تفصله عيا بعده ، تثبت لفظاً وتسقط خطأ لغير تموكيد "<sup>(۱۱)</sup> ووجعله سيبويه علامة للأمكن والأخف" والتنوين عند النحويين الكوفين علامة الإجراء (۱۱) فهم يقولون للاسم المصروف مجرّى ، ووجه التسمية ظاهر ، فسيبويه يسمي الحركات بالمجاري (۱۱).

ويعبر عن التنوين بنون الإعراب، قال الطبري: «وأما قوله (وَلَيْكُونَاً) (\*\*\*) فإن الـوقف عليـه بالألف، لأمها النون الخفيفة، وهي شبيهة نون الإعراب في الاسماء في قول القائل: (رأيـت رجلًا

٢٢ \_ نور القبس الختصر من المقتبس/ ٢٢

٢٨٥ ــ المعارف/ ٣٢٧

۲۸۲ ــ هو عربة بن الزبير (ت۹۳ هـ)، انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، ١/ ١١٥؛ الكتاب، ١/ ٢٧٥ ـ مبقات النحويين واللغويين ( ٢٧٠ ؛ البحر الحيط، ٨/ ٢٥٨ ـ طبقات النحويين واللغويين ( ٢٧٠ ؛ البحر الحيط، ٨/ ٢٨٨ ـ الأمالي الشجرية ، ١/ ٢٨٠ ؛ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٢٥١ ؛ إملاء ما من به الرجن، ٢/ ٢٨٨ / ٢٥٠ ٢/ ٢٥٠ .

۲۸۹ \_ التعريفات/ ۷۱

<sup>.</sup> ٢٩٠ انظر: شرح الحدود التحوية للفاكهي/ ق١٢٥ ، ١٢٥

٢٩١ \_ الحدود في علم النحو/ ق٣

۲۹۲ \_ الکتاب، ۱/ ۷

٣٩٣ \_ انظر: تهذيب اللغة، ١٥/ ٢٢٥؛ معاني القرآن، ١/ ٢٢٨، ٢٩٩

٢٩٤ \_ الكتاب، ١/ ٢؛ فتح الباري، ٨/ ٤٨٤؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ١/ ٣٨٢

۲۹۵ \_ یوسف/ ۳۲

وأطلق الفراء اصطلاح (النون) بدل (التنوين) يقول: «وقد سمعت كثيراً مـن الفصحاء يقرؤون ﴿ قُل هو الله أحد، الله الصمد﴾ فيحذفون (النون) من (أحد).

وقال عبيد الله بن قيس الرقيات: (١٩٨٨)

كَيْفُ نَوْمِي عَلَى الفِرَاشِ وَلَمَّا لَمُسْمَلِ الشَّامَ غَارَة شَمْوَاهُ لَمُسْمَوَاهُ الشَّامَ عَلَى الفِرامُ المُعَالِمِينَ المُسْلِمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلِمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلَمَةُ المُسْلِمَةُ المُسْلِمِينَ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمِينَ المُسْلِمُ ال

أراد (خيدام) فحذف النون الساكن إذ استقبلتها »(٢٩٠٠ .

وفيا ذكر الفاكهي من حد لهذا الاصطلاح تحقيق أكيد، فما التندين إلا النون التي تنطق في الوصل وتحذف في الخط، ولو سماها نصر بن عاصم (نوناً لاحقة) لم يخطئ، ولكن حوف اللبس بينها وبين (النون \_ الحرف) سماها تنويناً، وهو بدوره وضع ها الاصطلاح العلمي، وتبرك للتالين له تحديدها ووضع تعريف خاص بها، وفي هذا الاصطلاح تتمثل سنة النطور الحقيقية، فأبو الاسود يضع النقطتين علامة لما سماه (الغنة)، ويليه نصر بن عاصم لينقل الاصطلاح إلى الاستخدام الفني وسسميه (التنوين)، ويفصل العلماء بعد ذلك القول فيه فيعبرون عنه (بالنون الساكنة) استناداً إلى الحس، ويبقون على (التنوين) كاصطلاح مستقر لا يحتاج إلا أن يُعَرَّف وَيُعَدَّ، فلها جاء الخليل بلغ فيه الغاية ""، ولكن دون الاستقرار الكلي.

## ٤ \_ نقط الإعجام

تقول الدكتورة زاكية محمد رشدي: «يعتبر يوسف الأهوازي أستاذ مدرسة نصيبين المتوفى سنة ٥٨٥ م أقدم مؤلف عرف في النحو، وإليه ينسب ابتداع النقط التعريفية التي تفرق بين السكليات المتشابهة خطأ والختلفة معنى "("")؛ فإذا كان ابتداع النقط قديماً فلعلياء العربية جهود لا يحق للباحث تحاهلها .

٢٩٦ \_ تفسير الطبري ؛ ١٦/ ٨٦، معاني القرآن، ٣/ ٣٠٠

۲۹۷ \_ الكتاب، ۱/ ۸۸

۲۹۸ ــ دیوانه/ ۹۰

٢٩٩ \_ معاني القرآن، ١/ ٢٣٤؛ إصلاح المنطق/ ٢١١؛ إيضاح الوقف والابتداء، ١/ ٢٥١ \_ ٢٥٠

٣٠٠ \_ الكتاب، ١/ ٢٩٨، ١٣١١، ٢/ ٥٠
 ٣٠١ \_ علة كلية الأداب بالقامرة، مج ٣٣، جا، سنة ١٩٩١م/ ٢١٦، المعاجم العربية/ ١٧

وهذا العمل مما يتصل بالقرآن الكريم للوقاية من الوقوع في التصحيف، وخاصة بين الحروف المتشابهة (كالتاء والثاء والباء) والحروف (الجيم والحاء والخاء) و (الدال والذال) و (السين والشين) وغير ذلك من حروف الهجاء المتشابهة يصفه الزنجاني بأنه الحميز الحروف المتشابة بوضع نقاط لمنح وغير ذلك من حروف المحجاء المتشابة يصفه الزنجاني بأنه وقيز الحروف المتشابة بوضع نقاط لمنع اللبس، فالهمزة في الإعجام للسلب أي إزالة العجمة، كما في قولك: شكوت إليه فأشكاني أي سبق أن قررنا أنه لا يمكن أن يجرق أحد على القيام بأي تصرف في القرآن الكريم ما لم ينسل موافقة المسلمين وإجماع فضلائهم، ولا بد أن يكون للوالي الإشراف على كل خطوة في سبيل تيسيه للقرآء، مع حايته من كل هوى، وما فكر المسلمون في الإعجام حتى استشرى خطر التصحيف، ولن شأنهم في علاجه كشأن السابقين في علاج اللبحن، وقضية جمع الناس على المصحف الإمام، ومن قبل ذلك قضية جمع القرآن كله في مصحف واحد، فقد تشكلت اللجان لبحث مشكلة التصحيف، وشرعت في رسم خطة للتخلص منه، يقول أحمد العسكري: «وقد روي في نقسط المصاحف أن الناس غبروا يقرؤون في مصحف عثان بن عفان رضي الله عنه بنفأ وأربعين سنة إلى المصاحف أن الناس غبروا يقرؤون في مصحف عثان بن عفان رضي الله عنه بنفأ وأربعين سنة إلى أشام عبد الملك بن مروان، ثم كثر التصحيف، وانتشر بالعراق، ففزع الحجاج بن يوسف إلى كتسابه وسالهم أن يضعوا لهذه الحروف المتشابة علامات، فيقال: إن نصر بن عاصم قام بللك، فوضع المنوا ألم وأراداً وأزواجاً، وخالف بين أماكنها، فغير الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا متقوطاً المقط أفراداً وأزواجاً، وخالف بين أماكنها، فغير الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا متقوطاً المتقط أفراداً وأزواجاً ، وخالف بين أماكنها، فغير الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا متقوطاً المتوطأ المتوطأ

وتضطرب الروايات أيضاً في نسبة هذا العمل ، فمن قائل : «أول من نقط المصاحف نصر بن عاصم الليني "<sup>(\*\*\*)</sup> ، ومن قائل : «أول من نقط المصحف يحي بن يعمر "<sup>(\*\*\*)</sup> ومن قائل : «أما شكل المصحف ونقطه ، فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسط، وجد فيه ، وزاد تحزيبه ، وأمر وهو والي العراق ، الحسن ويحي بن يعمر بذلك ، وألف إشر ذلك كتاباً في القراءات "<sup>(\*\*\*)</sup> وتذكر الروايات أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحي بن يعمر <sup>(\*\*\*)</sup> كا تذكر أيضاً أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف ، وكان يقال له «نصر الحروف» "<sup>(\*\*\*)</sup> .

وليس اختلاف الروايات تما يزعجنا ، فهؤلاء جميعاً قد خدموا القرآن الكريم ، وهــم بـــللك خدموا العربية ، وتحملوا الأعباء جميعاً ، فمن قال : إن نصر بن عاصم قام بالإعجام لم يكن نخطئاً ،

٣٠٧ \_ تاريخ القرآن/ ٢٧، وانظر أيضاً: تاريخ القرآن للدكتور شاهين عبد الصبور/ ٢٨، تاريخ الأدب أو حماة اللغة/ ٧٠

٣٠٣ \_ ما يقع فيه التصحيف والتحريف/ ١٣؛ وانظر وفيات الأعيان، ١/ ١٢٥

٣٠٤ \_ الحكم في نقط المصاحف/ ٧؛ نور القبس/ ٢٣

٣٠٥ \_ الحكم في نقط المصاحف/ ٥

٣٠٦ \_ مقدمتان في علوم القرآن/ ٢٧٦

٣٠٧ \_ البرهان في علوم القرآن ، ١/ ٢٥٠

٣٠٨ \_ مقدمتان في علوم القرآن/ ٢٧٦؛ البهان في علوم القرآن، ١/ ٢٥١

ومن قال : يحي هو الذي قام به لم يخرج عن الصواب الأن كلا منهما اشترك في هذا العمــل الخـطير الذي لا ينهض به فرد ، بل بحتاج إلى جهود أفراد »<sup>(۳۱</sup>٪.

ولولا أنها من التقوى بحيث لا يتهان في دينها ما قبل منها هذا الإصلاح وهو «أن توضع النقط أفراداً وأزواجاً لتمييز الآحرف المتشابهة بالأسلوب الموجود الآن "" فن يقرأ قوله تعالى ﴿ وانشَظُرُ إِلَى الْمِظَامِ كَيْفَ نَكْشَرُها ﴾ "" كان لا يعلم هل القراءة الصحيحة قراءة «ننشزها» بالراء المعجمة أو «ننشزها» بالراء المهملة ، ومثل ذلك لو أراد قراءة قوله تعالى ﴿ فَالْيُومَ نَنُجُيْكُ بِسَدَنِكَ لِبَكُونَ لَنَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَنَكُ وَلَى تَعَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا التصحيف في القرآن الكريم كها أُمنَ اللوزي فيه قبل ذلك "" .

ولو تساءلنا عن صلة الإعجام بالنحو، لرأينا أن كل الجهود التي بللت في نقط المصحف إنما هي لإحاطة «لفظ القرآن الكريم بسياح بمنع اللحن فيه عنه ولا كان النحو ما يسزال في طور النشأة، فإن عملاً كهذا بعد جزءاً منه لاتحاد تلك الأعال في المدف وإن اختلفست ومسائلها، وهدفها جمعاً حفظ اللسان من الخطأ في القرآن وما الغرض من النحو إلا «الاحتراز عن الخطأ في القرآن وما الغرض من النحو إلا «الاحتراز عن الخطأ في القرآن وما الغرض عليه السلام، وعصمة اللسان والآذان عن الخطأ في الفكر والساع ""

والذي ينبغي أن نؤكده هنا أن علياء هذه الطبقة لم يعرفوا اصطلاح «النحو» بالمعنى الفني الذي عرف فيا بعد، وما علموا أنهم يصنعون أسسه ويرسون دعائمه وإن يكن «الإعجام» في نظرنا السوم بعيداً عن علم النحو بعد استقرار الكتابة واستقرار النحو كعلم له حدوده ومصطلحاته ووظائفه، فقد كان حينداك جزءاً لا يتجزأ من علم العربية.

وقبل أن نبرح هذه المرحلة من مراحل تطور النحو فينبغي معرفة نشاط علمائها في التسأليف النحوي، فقد روي «أن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول زاد في ذلك الكتاب رجل من بني ليث أبواباً، ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه الاسمافي: فيمكن

٣٠٩ \_ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية / ٣٨

٣١٠ \_ انظر: تاريخ القرآن للزنجاني/ ٦٨

٣١١ \_ البقرة/ ٢٥٩

۳۱۲ \_ یونس/ ۹۲ \_ ۳۱۳ \_ تاریخ القرآن للزنجائی/ ۹۸

۳۱۶ \_ المدارس النحوية/ ۱۷

٢٥ \_ كشاف اصطلاحات الفنون ، ١/ ٢٤ ، انظر: سيبويه إمام النحاة/ ٢٧

٣١٦ \_ زيدة التعريفات/ ٢٤

٣١٧ \_ طبقات النحويين البصريين / ٢٢، وانظر: التحفة البهية / ٥١ \_ ٢٠

أن يكون الرجل الذي من بني ليث يحي بن يعمر إذ كان عداده في بني ليث " ولكن أبا الطيب فيا يروي السيوطي يقول: «ولا يذكر أهل البصرة يحي بن يعمر في النحويين وكان أعلم الناس وأفصحهم لأنه استبد بالنحو غيره - ممن ذكرنا - فكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم ، وانفرد يحيي ابن يعمر بالقراءة " " ، ورواية ابن عطية تذكر أنه ألف كتاباً في القراءات " " .

وهو إن ألف في القراءات فذلك لا ينفي أن يتكلم في اللغة والنحو، وعدم ذكر البصريين لـه في النحويين لا أظنه إلا من قبيل أن القراءة غلبت عليه، وغريب أن ينفي باحث في العصر الحديث أن له شيئاً من الآراء النحوية(٢٣٠)، وهو الذي نقل اصطلاحي « الرفع والنصب» إلى المعنى الاصطلاحي الفنى.

والذي اعتقده في أمر الأبواب التي أشار إليها السيرافي وتابعه القفطي في ذلك ، همو أن تلك الأبواب تبحث في الغريب واللغة أكثر مما هي في النحو، وقد سبقت الإشارة إلى تشابك العلوم في الأبواب تبحث في الغريب واللغة أكثر مما هي في النحو دراسة تقول النحو نشاراً مفرقاً، وتأتي به مزاجاً غتلطاً ، لا تستخلصه ولا تفلسفه ، ولا يرجى أن يكون النحو لذلك العهد على خلاف ما ذكرنا فقد كان لا يزال ناشئاً ينمو ، وغَفسًا يقوى (٢٠٠٠) ، وكان اعتادهم على الحفظ في الصدور أكثر من التقييد بالكتابة ، ومع ذلك فقد وفقوا إلى استنباط الكثير من الأحكام والأصول وعملوا على نشرها بين الناس ، وقد كان النحوي فقيهاً لغوياً عدثاً قارئاً أو بعبارة أحرى موسوعة تمثي على الأرض ، لأن النحو حيذاك مزيج من هذه العلوم كلها وخير مثال لذلك هو كتاب سيبويه الذي جم علوم العربية بين دفتيه .

وابن يعمر كان «أحد قراء البصرة ، وولي القضاء بمرو ، وكان عالماً بالقرآن والنحو ولغات العرب """ ، أقول : إن يكن ابن يعمر الف كتاباً غير كتاب القراءات فإنه يغلب على الظن أن تكون مباحثه في اللغة والغريب لما أثر عنه .

من ذلك أنه تخاصم إليه رجلان في غلام فقال أحدهما: باعني غلاماً أبَّاقاً ، فقال لــه يحــي بــن يعمر: إلا قلت: أبوقاً ؟("") وقد أنشد أبو زيد ، لغامان بن كعب:

ألا قَالَتْ بَهَان وَلَمْ تَأَبَّقْ نَعِمْتَ وَلا يَلِيْطُ بِك النَّعِيمُ

٣١٨ \_ إنباه الرواة؛ ٤/ ١٩، طبقات النحويين البصريين / ٢٢

٣١٩ \_ المزهر ، ٢/ ٤٠٠ ، انظر: مراتب النحويين واللغويين/ ٥٠

٣٢٠ \_ مقدمتان في علوم القرآن/ ٢٧٦

٣٢١ \_ الخلاف النحوي/ ١٤

٣٣٧ \_ سيبويه إمام النحاة/ ٢٧، أينية الصرف/ ٢٧، ٦٥، تاريخ النحو العربي/ ٨٨ \_ ٩٩. ٣٣٣ \_ إنباه الرواة، ١٤/ ١٩؛ الفهرست/ ٤١

٣٢٤ \_ نزهة الألباء/ ١٧؛ طبقات النحويين واللغويين/ ٢٩

ثم قال: «تأبق: تباعد، أخذه من إباق العبد أي لم يفر» (٣٢٠).

ومن استعماله للغريب: أنه قال لرجل خاصمته أمرأته فــأنكر دعـــواها: أإنْ سَــَـالنُّك ثَـمَنَ شَكْـرُهَا وَشُبُّرِكُ ٱنْـشْنَأْتَ تطلُّهَا وتَـضْهُهَاهُا """.

وعندما نفاه الحجاج إلى خراسان، قيل: إن يزيد بن المهلب كتب من خراسان إلى الحجاج: إنا لقينا العدو ففعلنا وفعلنا، واضطورناهم إلى عرعرة الجبل ونحن بمضيضه فقال الحجاج: ما لابسن المهلب ولهذا الكلام؟! قيل له: إن ابن يعمر هناك، فقال: ذاك إذن ٣٣٥.

وحكى ابن دريد أن يحي بن يعمر اشترى جارية خرسانية ضخمة ، ودخل عليه أصحابه فسألوه عنها فقال: نعم المطخة(٢٣٠٠).

فإن جمع ابن يعمر مثل ذلك إلى ما سبق أن كتبه أبو الأسود في التعليقة فهذه إنسارات تـدُلُّ عليه ، ومن يدري فلربما كان كتابه هذا ضبئنَّ عتويات القمطر الذي رآه ابن النديم في مكتبة ابن بعرة وفيه نحو «ثلاثمائة رطل جلود فلجان وصكاك وقـرطاس مصري وورق صيني وورق تهامــي ، وجلود أدم وورق خراساني فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات مــن أشــعارهم وثبيء مــن النحو... ، (٢٣٧ ، فإن كان من بينها فهو إذن مفقود .

أما الرافعي فيرى «أن أول كتاب في النحو على التحقيق هــو الـــذي وضــعه نصر بــن عاصم "'"" وقد ذكر هذا الكتاب ياقوت """ وتابعه السيوطي """ وعندما وصف الدكتور عبــد الفتاح شلبي المراحل التي مرت بها حركة التأليف في النحو العربي جعل ورقات أبي الأسود التي ذكرها ابن النديم تمثل النشاط البدائي في التأليف النحوي واعتبرها الأستاذ محمد أسعد طلس مسألة غير صحيحة زعمها ابن النديم لأنه من البعيد جداً أن يضع أبو الأسود في ذلك العهد البعيد الفاظ

٣٢٥ \_ النوادر في اللغة / ١٦، قال أبو زيد: يقال: فلان ما يليط به النعيم ولا يليق به، معناه واحد؛ تهذيب اللغة ١٤/ ٢٥ (مادة: لاط).

٣٣٦ \_ نزهة الألباء / ١٧ ؛ إنباه الرواة، ٤ / ٢١ ، مراتب الشحويين / ٥٠ تبديب اللغة، ١١/ ٥٥٧. ١٠/ ١٥٠ ؛ الشّكر: الفرج، والشّر: النكاح؛ ديوان الأدبز ١/ ١٠٨، ١٠٨.

٣٢٧ ـ طبقات النحويين البصريين / ٣٣، طبقات النحويين واللغويين / ٢٨، البيان والتبيين / ٣٧٧ ـ طبقات النحويين واللغويين / ٣٩، إنباه الرواة، ٤/ ٢١، الطُخْيَة: مارق وانفرد، تهذيب اللغة ٧ مادة (طبقا).

٣٢٩ \_ الفهرست/ ٤٠ ، والصكاك والصكوك: جمع صك، وهو الذي يكتب للعهدة، معرّب أصله: جَك: انظر تهذيب اللغة ٩ / ٢٨٤ مادة (صَك). فلجان: الفُلُحُ الصنف من الناس، يقال: الناس فلجان أي صنفان من داخل وخارج، اللسان ٣ / ١٢ مادة (فلج)

٣٣٠ \_ تاريخ آداب العرب، ١/ ٢٨٣

٣٣١ \_ معجم الأدباء، ١٩/ ٢٢٤

٣٣٢ \_ بغية الوعاة/ ٤٠٣

(فاعل، ومفعول، وتعجب... الغ<sup>٣٣٣</sup>، يتبعها المرحلة الثانية ممثلة في كتاب نصر بن عاصم الذي ينقصه الاستقصاء في الاستقراء <sup>٣٣٣</sup>، ونحن نعجب كها عجب من قبل أستاذنا الدكتور حسن عون<sup>٣٣٣</sup>، ونسامل: كيف سقط ذكر هذا الكتاب من كتب التراجم وقبوائم الكتب حتى أن ابن النديم لم يشر إلى شيء من ذلك، وهو من هو في جمعه وتحقيقه لكل ما أثر عسن السابقين مسن المؤلفات؟ وما أظن أحداً قبل ياقوت أورد ذكر هذا الكتاب فعجيب أن نرى من يؤكد حقيقة وضعه وليس ثمة دليل.

# التهيئة لظهور المصطلحات النحوية

في هذه المرحلة لا يطمع الباحث أن يجد اصطلاحات نحوية ناضجة ومستقرة فعم النحو فيها لا يزال ينمو، ويسير حينا متجها نحو التميز والاستقرار، وكنا مطمئين «ندخل لأول مرة في دائسرة التاريخ الصحيح مع طبقة أساتذة الخليل وسيبويه الله والنحو هنا ومنذ أن حمل رايته عبدالله بن أبي إسحاق تقدم خطوات فساحاً «فلم يعد مجرد ملاحظات عابرة، بل أخدات جلوره تنفذ في حياة اللغة العربية، . . . لذا، فالحضرمي يمثل انعطافاً كبيراً في الدرس اللغوي، لأن القوم قبله كانوا يعنون باللغة من جمع لها وفهم لغريبها، وإحاطة بلهجاتها، أمّا هو فقد أخذ ينفذ إلى دقيق تعبيرها ويلمح اطراد أصولها الله الله الاستاذ إبراهم مصطفى يرى أن هذا النحو الذي بأيلينا نشأ مع القرن الثاني، وأن أول من تكلم في مسائله عبدالله بن أبي إسحاق (٢٣٥).

٣٣٣ \_ وضع علم النحو: مجلة المجمع العربي بلعشق، مج ١٤، ج٧، ٨، سنة ١٩٣٦م

٤٣٧ \_ من أثمة الشيعة أبو علي الفارسي/ ٢٥٧

٣٣٥ \_ اللغة والنحو/ ٣٣٥ ٣٣٦ \_ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٢٨

٣٣٧ \_ الخلاف النحوي/ ١٥

٣٣٨ \_ في أصول النحو، مجلة مجمع اللغة العربية، ج٨/ ١٤٠، سنة ١٩٥٥م

٣٣٩ \_ انظر: طبقات فحول الشعراء، ١١/ ١٥

<sup>.</sup>٣٤ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٤، ١٥ وطبقات النحويين البصريين/ ٢٦، وطبقات النحويين واللذوين/ ٣١

ويقيس ما ليس بمعلوم على ما كان معلوماً ، فكان \$ أشد تجريداً للقياس ٣٤٠٠، فعلا يهمه أن يقول للفرزدق (أسأت) إذا خرج على أقيسة النحو التي يعرفها ، ولا يأبه لهجائه مهها بلغ من الشدة والإقذاع في سبيل سلامة القواعد التي يتبعها ويسميها «قياس النحو»٣٠٠.

وكان ابن أبي إسحاق يلقن مذهبه لمريديه وطلابه وينصح به ، فيقول ليونس بن حبيب وقد جاءه مستفها عن شيء من لغات العرب: «وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يسطرد وينقاس » ( الله عنه الاتجاه في تلميذه عيسى بن عمر الثقني ، حتى اتها معاً بالطعن على العرب وتنقاس » ( الله عنه العرب وتلحين شعرائه ( الله عنه العرب المحاقي يقول للفرزدق: (أسأت) وعيسى بن عمر يقول: «أساء النابغة في قوله حيث يقول ( ۱۳۰۰ :

فَيِستُ كَانِّي سَسَاوَرَتْنِيْ صَيْنِلَسةٌ مِنَ الرُّقْشِ فِي ٱنْبَابِهَا السُّمُ نَاقِعُ يقول: موضعها (ناقعاً)"".

ويسلكهما الدكتور أحمد مكي الأنصاري فيا سماه (بالتيار القياسي) في المدرسة البصرية ، والمذي لا يهتم أصحابه بالآثار المسموعة عن العرب قدر اهتامهم بالقياس في المرتبة الأولى "" في حين سلك أبا عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب فيا سماه أيضاً (بالتيار المنهجي) الذي جعسل أهسم خصائصه الاعتاد على الأثر مع القياس عليه كلما توافرت له الكثرة المعتمدة ("" وهذا تفسير لما سبق أن لحظه ابن سلام من فرق بين الاتجاهين إذ يقول: «إن أبا عمرو كان أشد تسلياً للعرب ، وكان ابن أبيي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان عليهم "" وكان يونس بن حبيب يجيز رواية الفرزدق فيا خطأه فيه عبد الله بن أبيي إسحاق ، لاتفاق ذلك مع قواعد النحو والبغدادي يمرى أن الخفض في خطأه فيه عبد الله بن أبي إسحاق ، لاتفاق ذلك مع قواعد النحو والبغدادي يمرى أن الخفض في (ربر) جيد ، وتقديره «عَلَى زَوَاحِفَ رَيْر مُحُهَا تُرْجَى" "".

٣٤١ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٤، وطبقات النحويين البصريين/ ٢٥ وتهذيب اللغة، ١/ ٨ وجدة \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١١٠ طبقات النحويين البصريين/ ٢٧؛ طبقات النحويين واللغويين/٣٣ واللغوين/٣٣

٣٤٣ ــ انظر هذا القول في المصادر السابقة ص ١٥، . . . ، ٣٢ على الترتيب

٣٤٤ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٦؛ طبقات النحويين البصريين / ٢٨

٣٤٥ \_ ديرانه/ ٥١؛ الكتاب، ١/ ٢٦٢؛ الأشموني، ٣/ ٦٠

٣٤٦ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٦؛ إنباه الرواة، ٢/ ٣٧٥

٣٤٧ \_ الحضرمي النحوي، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم، العدد الرابع، سنة ١٩٧٣م/ ٢٩٢ ٣٤٨ \_ انظر: النيار القيامي في للدرسة البصرية، مجلة كلية الآداب بالقاهرة، مج ٢٤ ج٢، سنة ١٩٦٢م،

ص ۱۱، ۶۶ ۳٤۹ \_ طبقات فحول الشعراء، ۱/ ۱۱

٣٥٠ \_ خزانة الأدب، ١/ ١١٥ \_ ١١٦

وقد وقع الاصطدام في الرأي أيضاً بين ابن أبي إسحاق وأبي عمرو بـن العـلاء حبين أنشـد الفرزدق(٢٠٠٠:

وَعَضٌّ زَمَانِ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَـمْ يَـدَعُ مِنَ الْـهَالِ إلا مُسْـحِتًا أَوْ مُجْلِّفُ

فقال ابن أبي إسحاق: على أي شيء ترفع «أو مجلف؟» فقال: على ما يسموءك ويسوءك قـال أبـو عمـو: فقلت للفرزدق: أصبت، وهو جائز على المعنى أي لم يبق سواه (٣٠٠ ولولا اختلاف المنهج لما حصل مثل هذه المواقف.

هؤلاء العلياء (أعني عبدالله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر الثقفي، وأبا عمرو بن العلام) فم نشاط كبير وجهد ملموس في ميدان النحو، وهم الذين مهدوا لظهور كثير من الاصطلاحات النحوية بمعناها العلمي والفني بما أثر عنهم من استخدامات لغوية معينة في الشعر والقراءة، كان للتالين من تلاميدهم فضل تسميتها باصطلاح قد لا نزال نستخدمه حتى اليوم، وكأنما كان المصطلح الدحري في هذه الفترة التي تنيف على نصف قرن من الزمان، كأنما كان في طور الحضائة تغطبه سحابة خفيفة من الغموض ما لبثت أن تقشعت عند تلاميدهم الأدنين كالخليل وسيبويه ويونس بن حبيب وهو شبيه بسنبلة في كمها ينتظر أن يتفتق عنها في القريب.

على أنه ينبغي أن نعلم أن هذه المرحلة من حياة المصطلح النحوي كانت شديدة الارتباط بالقرآن الكريم أيضاً ، فهي كسابقتها المتمثلة في أبي الأسود وتلاميذه كانت تعطي لكتاب الله العزيز اهتماماً خاصاً ، فنلاحظ اهتمام رجالها بالقراءات ، حتى أن عيسى بن عمر ليعد من مشاهير القراء ، وأن أبا عمو بن العلاء ليعتبر أحد القراء السبعة المشهورين (٢٠٠٠).

وكان بعضهم يتفوق على البعض الآخر في جانب من العلوم ، فعبد الله كان يقسدم على أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة (١٥٠٠ ، واشتهر عنهم جميعاً قراء آت معيّسة ، وآراء خاصة في المأثور من كلام العرب شعره ونثره ، هذه الآراء هي بلا شك تمثل تحوهم الصحيح ، أو بعبارة أخرى فإن ما عبروا عنه بطرائق معيّنة جعلت تلاميدهم يتنبهون إلى مقاصدهم فيضعون لها مسميات معينة تندرج تحتما آراؤهم الختلفة ، على النحو التالي :

۳۵۱ ــ ديوانه/ ۲۵۰

٣٥٧ \_ تزهة الألباء / ٢٠ خزانة الأدب، ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ١/ ١٨٨ المسألة ٢٣، وانظر شرح شواهد الإيضاح/ ق٣٩

٣٥٣ \_ النيسير في القراءات السيع/ ه؛ تاريخ الأدب العربي ٢/ ١٢٩، وانظر الإمالة في القراءات واللهجات/ ٢٧٧؛ الدراسة اللغوية في مصر/ ٢٠، ٢٠٧

٣٥٤ \_ مراتب النحويين/ ٣٣

### العطف على الحل

روى ابن سلام: كان أبو عمرو وعيسى يقرآن «يَا جِبَالُ أَوَّيِهُ مَمَهُ وَالطَّيْرَ» بالنصب ويختلفان في التأويل، كان عيسى يقول: على (النداء) كقولك: يا زيد والحارث، لما لم يمكنه: يـا زيـد يـا الحارث، وكان أبو عمرو يقول: لو كانت على النداء لكانت رفعاً، ولـكنها على (إضهار) وسـخرنا الطر، كقوله على إثر هذا ﴿ وَلِسُلُنُهُ الرَّبِيَّ ﴾ ("كي سخرنا الربح» "".

في هذه الرواية يطالعنا اصطلاح «النداء» وكذا اصطلاح «الإضهار» وقد استعمالا استعمالا فنبأ لا غبار عليه ، ومعها نلمح التهيئة لمصطلح جديد كاد المتنازعان يقعان عليه ، وكان عيسى بسن عمر أقرب إلى الوصول إليه وهو ما عرف فيا بعد باصطلاح (العطف على الحل) فقوله: (والطير) في الآية ، معطوف على على المنادى ، وهو رأي خلف الأحر أيضاً "، وكأنما نظر عيسى إلى الأصل إذ لا يمكن أن يجمع بين (يا) النداء ، و (ال) «من قبل أنك لا تنادي اسما فيه الألف واللام بيا » كما قال الكسائي كان يرى نصب (والسطير) عسطفاً على قسوله: «ففسلاً» السابقة "" ، أما الفراء فكان يرى جواز القراءتين يقول: «والطير» منصوبة على جهتين:

إحداهما: أن تنصبها بالفعل بقوله ﴿ وَلَقَدْ آتَكِنَّا دَاوَدَ مِنَّا فَضُلًّا ﴾ وسخرنا لـــه الــطير فيــكون مثل قولك: أطعمته طعاماً وماءً، تريد وسقيته ماءً، فيجوز ذلك.

والوجه الثاني: بالنداء . . . ويجوز رفعه على «أوبي أنت والطير»(١٦٠٠ .

فعيسى بن عمر هنا خطا خطرة واسعة في النحو العربي بمنهجه القياسي «فحركة البناء على المنادى لا تسقط ولا يستغنى عنها ، وليس أمام النحوي إلا أن ينظر في حقيقتها ويعمل الرأي فيها حتى يهتدي إلى أنَّ (يا) تحل عمل فعل بمعنى (أنادي) أو (أدعو) ولهذا يكون ما بعدها مفعولا به في الأصل ، بني على الضم لفظاً ولكن محله النصب ، ولهذا جاء تابعه منصوباً بحسب محلمه لا بحسب لفظه """.

٣٥٥ \_ سيأ/ ١١

۲۵۲ \_ سیا / ۱۲

٣٥٧ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ٢٠ \_ ٢١؛ طبقات النحويين واللغويين/ ١١

٨٥٨ \_ مقدمة في النحو/ ٧٦ \_ ٧٧

٣٠٩ \_ الكتاب، ١/ ٣٠٥؛ شرح الكافية ١/ ١٤١؛ أماني ابن الشجري، ١/ ٣٠٧

٣٦٠ \_ البحر الحيط، ٧/ ٢٦٣

٣٦١ \_ معاني القرآن ، ٢ / ٥٥٥

٣٦٧ \_ الخلاف النحوي/ ١٩ \_ ٢٠ ، وانظر شرح الكافية ، ١/ ١٣١ \_ ١٣٢

وميا يتصل بالنداء ما يراه أبو عمرو بن العلاء في (وصف المنادى المضاف) كقول العرب: (يا أخانا زيداً أقبل)، قال الخليل: عطفوه على المنصوب فصار نصباً مثله وهـو الأصل، لأنه منصوب في موضع نصب، وقال قوم: (يا أخانا زيد)، وقد زعم يونس أن أبا عمـرو كان يقوله وهو قول أهل المدينة، قال: «هذا بمنزلة قولنا (يا زيد) كيا أن قولك (يا زيد أحانا) بمنزلة (يا أخانا)، فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلته إذا كان منادى، وسمى.

فالنصب على المحل كان في تقدير عيسى بن عمر واضحاً ، ولذلك ضرب عليه المثنال «يا زيد والحارث» بينا لم يكن في حسبان أبي عمرو الذي عَوَّل على اللفظ فقط ، ولذلك قال «لو كانت على الناء لكانت رفعاً» .

وكان أبو عمرو يرى عدم حذف الياء في الوقف والوصل في حال النـداء ، يقـول «يـا غـلامي أقبل » وعلى ذلك قراءته ﴿ يا عبادي فاتقون ﴾ (٢٠٠) مع أن حذفها في المنادى أكثر في الكلام (٢٠٠٠).

#### الحسال

روى ابن سلام أن عيسى بن عمر كان يقرأ ﴿ هَوْلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُهَرَ لَكُمْ ﴾ (٢٠٠٠ نقال له أبو عمرو بن العلاء: هؤلاء بني هم ماذا ؟ فقال: عشرين رجلاً ، فأنكرها أبو عمرو (٢٠٠٠ وهـذا موقف تصطدم فيه مناهج الرجلين ، وقرأ بنصب (أطهر) كثير ولما قرأ محمد بن مروان السدي بالنصب قال سيبويه: « هو لحن ، وقال أبو عمرو بن العلاء: احتبى فيه ابن مروان في لحنه ع النصب عند الزبيدى نخالف لما قاله النحويون أجمعون (٢٠٠٠) .

إذن فما برهان القائلين بالنصب؟ وما هي أدلة المانعين؟! .

لم يكن هناك وجه لنصب (أطهر) إلا على الحال، وعليه ضرب عيسى بن عصر مثاله عندما حاجّه أبو عمرو، على أن الضمير (هنّ) للفصل (٣٠٠ والعياد، ولكن مذهب الخليل وسيبويه «أن يكون العهاد في لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو (كان زيد هـو أخاك) لتدل على أن الأخ ليس بنعت ١٠٠٠، وبعبارة أخرى «فالفصل لا يقع إلا بين جزئي الجملة، ولا يقع بين الحال وذي

٣٠٤ / ١ الكتاب، ١/ ٣٠٤

٣٦٤ \_ الزمر/ ١٦

٥٦٠ \_ الكتاب، ١/ ٣١٧، ٣٦٠

۲۲۲ \_ هود / ۷۸

٣٦٧ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ٢٠، وانظر طبقات النحويين واللغويين/ ٤١

٣٦٨ \_ البحر الحيط، ٥/ ٢٤٧

٣٦٩ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٤١

٣٧٠ \_ انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٧١، والبحر الهيط، ٥/ ٢٤٧ و ٢٤٧ و ٢٤٧ ـ المصدران السابقان، وانظر التذييل والتكميل في شرح التسهيل، ج١ ق/ ١٨١ ب

الحال ، وقد أجاز ذلك بعضهم """ ، فقد حكى الأخفش دخول الفصل بين الحال وذي الحال نحو «جاءني زيد هو ضاحكاً """ ، ويرى العكبري أن قراءة النصب على الحال شاذة"" . ولنا أن نساءل : هل كشف عيسى ابن عمر القناع عن سبب النصب ، أو هل صرح باصطلاح الحال الذي عرف عند المؤولين لوجه النصب في القراءة ؟! .

نستطيع القول مطمئنين إنه لم يكن يعرف اصطلاح الحال ، ولو عرفه لردّ على أبي عمرو عنــدما أنكر عليه ذلك .

أما موقف أبي عمرو من ضمير الفصل فإنه يرى أن يكون الضمير مبتدأ وما بعده خبراً ، فقـد كان يقول: (إن كان لهو العاقلُ("")، وعليه قول قيس بن ذريح"":

تُبكِّيْ عَلَى لَبُسنَى وَانْتَ تَركَعُهَا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالْمَلا أَنْتَ الْحَسَدُ ويرى سيبويه أن (هو) أو إحدى الحواتها ، لا يحسن أن تكون فصلاً حتى يكون ما بعسدها معرفة أو ما أشبه المعرفة ".

وبالنصب على الحال قرأ عيسى بن عمر قول الله عز وجل ﴿ خافشة رافعة ﴾ (١٩٠٨ وتسابعه البزيدي وغيره ، والجمهور على الرفع بتقدير (هي) ، وقد استبوى النصب الكسائي ـ وهمو أحمد القراء السبعة \_ (١٩٠٩ ولكن عداوته للبزيدي الذي سبقه إليه صدته عنمه ليتسابع الجمهمور على الرفع (١٩٠٥ ، ورغم أن ابن خالويه اعتبر النصب شاذاً كان يقول: «له وجه حسن بالنصب النصب الرفع (١٨٠٠ ، ورغم أن ابن خالويه اعتبر النصب شاذاً كان يقول: «له وجه حسن بالنصب النصب المرابع

بقي أن نعرف صاحب الحال على هذا الوجه، فهو إما ضــمير مســـتكن في قــوله (كاذبــة) قبلهها™ وإما على إضهار فعل، والمعنى ﴿ إِذَا وَقَعْتِ الْـوَاقِعَةُ، نَيْسَ لِـوَقْعَتِهَا كَاذِبَــةٌ ﴾، وقعـــت ﴿ خَافضَةٌ رَافعَةٌ ﴾، فيكون ذو الحال ضميراً مستكناً في الفعل المستأنف™.

٣٧٢ \_ البحر الحيط، ٥/ ٢٤٧

٣٧٣ \_ رصف المباني/ ١٣٠ ؛ الهمع ١/ ٢٧

۲۷٤ <sub>--</sub> إملاء ما من به الرحمن، ۲/ ۴۳

۳۷۰ \_ الکتاب، ۱/ ۳۹۰

٣٧٦ \_ المصدر السابق: ١/ ٣٩٥، المقتضب، ٤/ ١٠٥

۳۷۷ \_ الکتاب ، ۱ / ۳۹۱

۳۷۸ \_ الواقعة/ ٣ ۳۷۹ \_ نزهة الألباء/ ٦٧

٣٨٠ \_ الكشاف، ٤/ ١٥٦؛ تفسير القرطبي، ١٧/ ١٩٦؛ البحر الحيط، ٨/ ٢٠٣ \_ ٢٠٠

٣٨١ \_ مختصر شواذ القرآن/ ١٥٠

۳۸۲ \_ إملاء ما من به الرحمن، ۲/ ۲۰۳ ۳۸۳ \_ معاني القرآن، ۳/ ۱۲۱؛ تفسير القرطبي، ۱۷/ ۱۹۲

#### إضيار الفعل

ظهر مصطلح الإضبار عند أبي عمرو بن العلاء، وجعله علماء هذه الفترة تـــارة يتصـــل بـــالفعل وأخرى بالحرف، فمن مواضع إضيار الفعل:

## الإغراء والتحذير

في قراءة عيسى بن عمر ﴿ بَرَاعَةً مِنَ اللّهِ ﴾ (٢٠٠٨) بالنصب ، قال ابن عطية أي (الزموا) وفيه معنى الإغراء ، وقال الزغشري : (اسمعوا براءةً) (٢٠٠٨) وذكر القرطبي نحواً من ذلك ، وقال : (همي مصدر على فَعَالة كالشُنّاءة واللَّننَاءة ، (٢٠٠٨) واعتبرها ابن خالويه من الشواذ ، وذكر أيضاً (مِنِ اللّهِ) بكسر النون حكاه أبو عمرو عن أهل نجران ، (ورسوله ) بفتح اللام عن عيسى بن عمسر وابسن عباس ٢٠٠٠) . ومما قرئ نصباً على التحلير قوله تعالى ﴿ القَارِعَةُ مَا القَارِعَةُ ﴾ فالجمهور على الرفع وعيسى بن عمر يقرأهما بالنصب على تقدير (احدروا) أو إضهار (اذكروا) (٢٠٠٠) .

كيا قرأ نصباً بإضهار فعل إبن أبي عبلة ، وزيد بن علي وعيسى بن عمر قبول الله عز وجل في تشريلً الكتّاب ﴾ (٢٠٠٠ بإضهار ( اقرأ ، والزم) (٢٠٠٠ ، وأجاز الكسائي والفراء (تنزيل ) بالنصب على أنه مفعول به ، قال الكسائي : «أي اتبعوا واقرأوا تنزيل الكتاب ، وقال الفراء بصواب النصب على الإغراء مثل قوله ﴿ كتّابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي الزموا (٢٠٠٠ .

وروى سيبويه أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت: ٣٩٠٠

إيِّساك إيِّساك السيرَاء فَإِنَّهُ إِلَى الشَّرِّ دَعَّساءٌ وَلِلشِّرِّ جَسالِبُ

كأنه قال: إياك ثم أضمر بعد (إياك) فعلًا آخر، فقال: اتق المراء.

وجعل الشنتمري نصب (المراء) بعد (إياك) مع إسقاط حـرف العـطف ضرورة" أمـــا ابـــن أبي

١ / التوبة / ١

٣٨٥ \_ الكشاف، ٢/ ١٣٧؛ البحر الحيط، ٩/ ٤

٣٨٦ \_ تفسير القرطبي، ٨/ ٦٣؛ فتح القدير، ٢/ ٣١٧

٣٨٧ \_ مختصر شواذ القرآن/ ٥١

٨٨٨ \_ البحر الهيط، ٨/ ٢٠٠؛ فتح القدير، ٥/ ٢٧٣؛ روح المعاني، ٣٠/ ٢٢٠ ٢٨٩ ــ الزمر/ ١

٣٩٠ \_ روح المعاني، ٢٣/ ٢١١

٣٩١ \_ معاني القرآن، ٢/ ٤١٤ ؛ تفسير القرطبي ١٥/ ٢٣٢

٣٩٢ \_ هو الفضل بن عبد الوحن الفرشي، أنظر: المترانة، ١/ ٢٥٥؛ الخصائص، ٣/ ١٠٢؛ شرح الأهموني، ٣/ ٨٠٠

٣٩٣ \_ انظر الكتاب، ١/ ١٤١

ولكن هل عرف ابن أبي إسحاق أو عيسى بن عمر اصطلاح «الإغراء» أو هل عرفا اصطلاح «التحدير»؟ اعتقد أنه لم يؤثر عنها ذلك ، خاصة إذا نظرنا إلى المعنى الفني للاصطلاح ، أما اللذي لا ينبغي تجاهله هو استعالها هلين الأسلويين وتقدير وقوعها في الأساليب الشعرية ، وفي توجيه بعض القراء آت ، فكان لاطراد ذلك فضل توجيه أنظار التالين إلى الظواهر اللغوية المتشابة لوضع اصطلاح فني يجمعها ، وسار المعنى اللغوي لهذا الاصطلاح جنباً إلى جنب مع المعنى الفني .

فسيبويه كان يطلق اصطلاح التحذير ويسميه نهياً كما يسميه أمراً . يقـول : «وأما النهـي فـانه التحذير ) "" .

ويقول: «هذا باب ما جرى منه الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تُحَدِّر: إياك كأنك قلت: إياك نَحَّ ، وإياك باعد وإياك اتن وما أشبه ذا "" هذا التصور من سيبويه محمول على المعنى الذي تؤديه هذه الألفاظ لا على الاصطلاح كما أن خلف الأحمر كان يسرى أن الإغسراء مضارع للتحذير "" في التزام إضار الناصب عند العطف أو التكرار.

## النصب على المدح أو الذم

يبدو أن وضع ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر في قَرَن واحد، وجعلها يمثلان المنهج أو التيار الفياسي لم يكن لمجرد طعنها على العرب وتخطئة شعرائها، بل لاتفاقها أيضاً في المنهج العام اللذي كان يتبعانه حتى في القراءة، من ذلك أنها كانا يقرآن قول الله عمر وجل ﴿ قُلُ إِلَّ رَبِّي يَشَلَوْكُ كَانَ يَتِبعانه حتى في القراءة، من ذلك أنها كانا يقرآن قول الله عمر وجل ﴿ قُلُ إِلَّ رَبِّي يَشَلَوْكُ التَّسِب، فقال المُنوشري: (صفة) لربي، وقال أبو الفضل الرازي وابن عطية: (بدل) وقيل: كان النصب على المنح " أما عند سيبويه فالنصب على إتباعه اسم (إنَّ ) ""، وأجاز الفراء النصب، ولكنه يرى أن الرفع هو الوجه، لأن النعت إذا جاء بعد الخبر وفعته العرب في (إنَّ ) يقولون: إنَّ أخاك قائمُ الظريف" ، والنصب عند أبي البقاء العكبري من وجهين: الأول: صفة لاسم (إنَّ ). والشاني:

٣٩٤ \_ انظر الخزانة ، ١/ ٢٩٥

۳۹۰ \_ الکتاب، ۱/ ۱۲۸

۳۹۳ \_ الکتاب، ۱/ ۱۳۸

٣٩٧ \_ مقدمة في النحو/ ٥٩

۳۹۸ \_ سیأ/ ۴۸

٣٩٩ \_ الكشاف، ٣/ ٢٦٤؛ روح المعاني، ٢٢/ ١٤٤

٤٠٠ \_\_ الكتاب، ١/ ٢٨٦

٤٠١ \_ معاني القرآث ، ٢/ ٢٦٤

على إضهار (أعني)" ، فلوكان ابن أبي إسحاق أو عيسى بن عمر بلغ من علمهما معرفة اصطلاح ما لوجه النصب في هذه الآية لأراحا من كثرة التأويلات .

وميا روي في هذا المكان ما جاء عند سيبويه أن أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصباً: قُبُّحَ مــنُ يَـــرُّنِ بِعَـــوْفُ مِـــنُ ذَوَاتِ الْحُمُرِ الآكِـلُ الامــــلاء لا يَخْفُـلُ ضَــرُةَ الْفَمَـــرِ<sup>١١٥</sup>

ترى على أي شيء نصب أبو عمرو (الأكلُ)؟ إنه على الـذم، ولـكنه لم يصرح بــالسبب، فرحلته لا تسمح بهذا، وهي سنة التطور في كل شيء.

ومثل ذلك ما رواه سيبويه أيضاً عن عيسى بن عمر أنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البيت نصباً:

لَقَدُ مَمَلَتْ قَيْسُ بُنُ عَيْىلانَ حَرْبَهَا عَلَى مُسْتَقِلِّ لِلسَّوافِ وَالخَسَرْبِ الْحَالَةِ فَيْسُ مُسْتَقِلِّ لِلسَّوافِ وَالخَسَرْبِ الْحَالَةِ فَيْسُوالِمُ مَنْ الْمُولِ وَمِنْ صَمَّعِبِ الْحَالَةِ لَا أَنْ خَالَ مِنْ ذَلُوْلِ وَمِنْ صَمَّعِبِ

فجعله ثناءً وتعظياً ونصبه على الفعل ، كأنه قال : اذكر أهـل ذاك ، واذكر المقيمـين ولــكنه فِعُـــلُ لا يستعمل إظهاره (۱۰۰) .

ونما نصب على إضهار الفعل ما جاء على السنة القراء في قراءة قوله عز وجل ﴿ وَامْرَأَتُهُ حُمَّالَةُ الْحَطَّبِ ﴾ ""، بنصب (حمالة)، قال سيبويه: «لم يجعل الحيالة خبراً للمرأة، ولكنه كأنه قبال: اذكر حمالة الحطب، شيئاً لها، وإن كان فعلًا لا يستعمل إظهاره ""، وإن كان بعض النحاة يبرى للنصب وجهاً آخر""، هو الحال، مع ترجيح وجه النصب على الذم.

## إضمار ألحرف

وعلى الإضار جاء الاستعال عند علماء هذه الطبقة في الأساليب العسرية وفي تسوجيه بعض القراءات ، من ذلك ما رواه ابن سلام عن أبن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ونزوعهما إلى النصسب عند قراءة قوله عز وجل ﴿ يَا لَيْنَنَا نُرُدُّ وَلا نُكَلِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ \*\*\* في حين كان الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون (نردُ ، ونكلبُ ، ونكونُ ) قال ابن سلام :

٤٠٢ ... إملاء ما من به الرحمن، ٢/ ١٩٨

٤٠٣ \_ الكتاب، ١/ ٢٥٣، ومثله قول الفرزدق في المكان نفسه.

٤٠٤ \_ الكتاب، ١/ ٢٥٠ ، لم أجد هذين البيتين في ديوان ذي الرمة .

٥٠٥ \_ المسد / ٤

٤٠٦ \_ الكتاب، ١/ ٢٥٢، ٢٨٨، وانظر مفاتيح العلوم/ ٤٦

٤٠٧ \_ إملاء ما من به الرحمن، ٢/ ٢٩٦، روح المعاني، ٣٠/ ٢٦٣

٨٠٤ \_ الأنعام / ٢٧

«قلت لسيبويه: كيف الوجه عندك؟ قال: الرفع، قلت: فالذين قرأوا بـالنصب؟ قـال: سمعـوا قراءة ابن أبي إسحاق فاتبعوه، (١٠٠).

ووجه النصب عند الرخشري على إضهار (أنٌ) على جواب التمني، ومعناه إن رُدِدُنا لم نكذب، ونكن من المؤمنين (() ، على ان القراءة بنصب (نكذب، ونكون) سبعية مشهورة، بها قرأ حمزة وحفص لوقوع الفعلين جواباً للتمني، على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التكليب والكون من المؤمنين، قال القرطبي: «النصب في رنكذب) و(نكون) بإضهار (أنٌ) كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض، لأنه جميعه غير واجب ولا واقع بعد، فينصب الجواب مع الواد كأنه عطف على مصدر الأول كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رد، وانتفاء من الكذب وكون من المؤمنين (()).

ولم يكن ابن أبي إسحاق وعيسى لينزعا إلى النصب هنا لولا أن هناك سنداً قوياً لديها من حيث التواتر في القراءة أولا ، ومن حيث القياس النحوي ثانياً ، وأما اختيار سيبويه السرفع فعلى القطع في (ولا نكذب) وخروجه من التمني ، أو على «العطف على (نردٌ) ، جعله كله مما يتمناه الكفار يسوم القيامة """.

أما قراءة الرفع في هذه الآية عند يونس وأبي عمرو، فهي تتمشى مع مذهبها في عدم النصب في الواجب والذي جوزه سيبويه اضطراراً في الشعر، قال: «ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب يالانه وقد روى سيبويه أن أبا عمرو كان يقول: (لاتأتنا فنشتِمُك)، وأنه سمع يونس يقول: (ما أتيني فأحدثك) فسأله عن ذلك فقال: أريد أن أقول (ما أتيني فأنا أحدثك وأكرم) في استقبل، وهذا مثل (ائتني فأحثك) إذا أراد (ائتني فأنا صاحب هذا) الله الله عن فائا صاحب هذا) الله الله عن فائا صاحب هذا) الله الله عن فائا صاحب هذا)

على أن البصريين يرون نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنهي والنهي والنهي والنهي والاستفهام والتمني والعرض بإضيار، ويرى الجرمي أنه ينصب بالفاء، لأنها خرجت مسن بالها العطف"\*\*\*\* وسنفصل القول في هذا الفعل عند حديثنا عن مصطلح (الخلاف) إن شاء الله .

٤٠٩ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٩ \_ ٢٠، وانظر الكتاب، ١/ ٢٢٦

<sup>11</sup> \_ الكشاف ٢/ ٩ ، وانظر: من قضايا اللغة والتحو/ ١٤

٤١١ \_ تفسير القرطبيعي ، ٦ / ٤٠٨ \_ ٤٠٩ ، وذكر القرطبي قراءة أخرى لأبه وابن مسعود هي: «يا ليتنا نرد فلا تكلب ، بالفاء والنصب ، والفاء ينصب بها في الجواب ، كيا ينصب بالوار عند الزجاج ، وأكثر البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء ، انظر تفسير القرطبيعي ٦ / ٤٠٩

الجواب إلا بالفاء ، انظر نفسير الفرطيسي ٦/١ ٤١٢ ــ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، ٣/ ١٧ه

١١٤ \_ الكتاب، ١/ ٢٣٤

<sup>\$1\$ ...</sup> المسدر السابق، ١/ ٢٢\$، وانظر تعليقة أبي علي الفارسي على كتاب سيبويه ق ٧٥/ بُ ١٥٥ ... انظر: الإنصاف، ٢/ ١٥٥٧، المسألة/ ٧٦؛ شرح المفصل، ٧/ ٢٧، وشرح الأشهوني، ٣/ ٣٠١

## نصب الاسم المعطوف على مجرور بإضهار فعل يناسب المعنى (\*)

ومما يلحق بالنصب على الإضبار ما أثر عن علياء هذه الفترة من بعض الاستمهالات لوجوه القراءة ، والذي يوحي بأنهم تنبهوا إلى فكرة العمل حملًا على المعنى كتنبههم لعمل الألفاظ، فعندما القراءة ، والذي يوحي بأنهم تنبهوا إلى فكرة العمل حملًا على المعنى كتنبههم لعمل الألفاظ، فعندما يقرأ عيسى بن عمر قوله عز وجل ﴿ يَطُرُفُ عَلَيْهِمْ وَلَذَانُ مُخَلِّدُونَ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكُاسٍ مِسنَ مَمِينُ ، لا يُصنَدُعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْرُفُونَ ، وَفَاكَهَ مِمَّا يَتَنَعَيُّونَ ، وَخَمْرٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ عَنْهَا وَلا يُكتفي بمتابعة أَبِي بسن كعب في قسراءة النصب عينياً (۱۱) فهو بسلم منهجه القياسي أيضاً ، فالحور العين لا يطاف بهن وإنما يطاف بالخمر كما يقول الفراء (۱۱) فهو إما أن يعطف فيوقع الجو على ملهب الكسائي وحمزة وغيرهما (۱۱) وإما أن يرف (الحور العين) على معنى (ويزوجون حوراً عيناً ، ويعطون حوراً عيناً ) "" وقد اعتبرها عن خالويه من الشواذ (۱۳)" .

ولما كان عيسى بن عمر ينزع إلى النصب إذا اختلفت العرب ووجد له وجهاً من القياس"" فعل ذلك، وأعطى للنحاة مادة حية لتأويل وجه النصب، فقال الفراء "" (في قسراءة أُبّي بسن كعب» وَحُوْراً عِيْناً، أراد الفعل الذي نجده في مثل هذا من الكلام كقول الشاعر: جيئين بمِشْل بَنِسْ بَسْد لِقَسُومِهُم أَوْ مِشْلُ أُسرَة مُشْطُور بِنْ سَيَّار ""

فالشاعر هنا أوقع اللازم موقع المتعدي بمعناه، والتقدير في البيت: هات مثل أسرة منظور حملًا على معنى (جئني) التي هي بمنزلة (اثنني أو هات)، وقد استشهد سيبويه بهذا البيت في معرض الكلام على الحمل على المعنى بعد أن بيّن ذلك بقوله: «ولو قلت: (مررت بعمرو وزيداً) لكان عربياً،

<sup>₩</sup> \_ هذا العنوان مأخوذ عن السيرافي، انظر: شرح أبيات سيبويه: ١/ ١٤ بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني.

٤١٦ ــ الواقعة ، ١٧ ــ ٢٢

١٧٤ \_ الحتسب، ٢/ ٣٠٩؛ البحر الحيط، ٨/ ٢٠٦؛ تفسير القرطبي، ١/ ٢٦٤

<sup>114</sup> \_ معانى القرآن، ٣/ ١٢٤

١٩٤ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ٢/ ٩٢٢

٢٠٥ / ١٧ م القرطبي ، ١٧ / ٢٠٥

٢١ ـ إيضاح الوقف والابتداء ، ٢/ ٩٧١ ، وتفسير القرطيمي ، ١٧ / ٢٠٤ ، وإملاء ما من به الرحن ،
 ٢٢ ـ ١٥٥ ـ ٢ م ١٩٥٠ .

٤٢٢ ... المصادر السابقة .

٤٢٣ \_ غتصر شواذ القرآن/ ١٥١

٢٤٤ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٩، إنباه الرواة، ٢/ ٢٧٥

١٢٤ \_ معاني القرآن، ٣/ ١٢٤

٤٢٦ \_ ديوان جرير/ ١٠٢٨؛ شرح أبيات سيبويه: ١/ ٢٦١ ومعاني القرآن، ٣/ ١٢٤

فكيف هذا؟ لأنه فعل، والمجرور في موضع مفعول منصوب ومعناه: أتيت وتحوها، تحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلاً، وكان المجرور في موضع المنصوب على فعل لا ينقض المعنى ٢٠٣١،، فإذا كان الأمر كذلك فقد حق لنا أن نتصور أن عيسى بن عمر حمل النصب على فعل لا ينقض معنى (يطوف) اللازم، وتأوله النحاة فقالوا: على معنى (يزوجون، أو يعطون، أو يجازون).

وقياس النصب عنده في قوله تعالى ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ولـؤلؤاً ﴾ (١١٠ أضار فعل قبل (ولؤلؤاً) ، قال السجستاني : « من نصب اللؤلؤ فالموقف الكافي (مسن ذهب) لأن المعسى (ريحلون لؤلؤاً) (١٣٠٠ ، والنصب عند أبي البقاء يحتمل وجهين : الأول : بالعطف على موضع (من أساور) ، والثاني : النصب بفعل محذوف تقديره : ويعطون لؤلؤاً (١٣٠ واختار الفراء النصب (١٣٠ .

أما عيسى بن عمر فلم يذكر سبب أو أسباب النصب ، فـــترك لغـــيره التــــأويل والتســـمية والاصطلاح ، مكتفياً بالاستعهال والتنبيه إليه على ضوء القياس في اللغة . والنحو ما هو إلا قياس .

## النصب على الظرفية

هذا الاصطلاح متأخر كثيراً عن هذه الفترة ، ولكن أبا عمرو بن العلاء استخدمه أيضاً دون تسمية ، وذلك فيا روى سيبويه في (باب ما ينتصب من الأماكن والوقت) قـال : قـال عمـرو بــن كلثوم : (٢٠٥)

صَدَدُتِ الْـكاسُ عَنَّـا أَمُ عَشْـر وَكَانَ الْـكاسُ جَبِّـراهَا الْمِشِنَّا أَي عَشْـرو وَكَانَ الْسِينَّا (فاليين) هنا ظرف بتصرف (٢٠١) أي ذات اليين ، حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو ، وهو رأيه (٢٠٠ (فاليين) هنا ظرف بتصرف منصوب على الظرفية ، وقد صرح سيبويه بذلك (٢٠٠ ، وتنصب اليين على أنها ظرف (٢٠٠ ،

٢٧٤ \_ الكتاب ، ١/ ٨٨

٨٢٤ \_ الحج/ ٢٣

٢٩ \_ إيضاح الوقف والابتداء، ٢/ ٧٨٣

٣٠٤ \_ إملاء ما من يه الرحن ، ٢/ ١٤٢

٣١ \_ معاني القرآن، ٢/ ٢٢٠؛ الكشاف، ٣/ ١٥٠ \_ ١٥١؛ القرطبي، ١٢/ ٢٩؛ فتح القدير، ٣/ ٤٤٤

٤٣٢ \_ الكتاب ١/ ١١٣، جهرة أشعار العرب/ ٣٣٧ وشرح القصائد التسع المشهورات/ ٢١٨

٢٣٢ \_ الكتاب، ١٠٢ / ١٠٢

٣٤ \_ همع الهوامع ١/ ٢٠١؛ شرح شواهد الإيضاح/ ٢٢٥

ه٣٥ \_ الكتاب، ١/ ١١٣، وانظر شذور الذهب/ ٢٣٢

٤٣٦ \_ شرح القصائد التسع المشهورات/ ٢٦١، ولم يذكر الأنباري هذا البيت ضمن أبيات القصيدة في شمح القصائد السيع الطوال ، كيا لم يتعرض له السيرافي ضمن أبيات سبيويه .

ويروي سيبويه موافقة يونس وأبي عمرو للقياس في انصراف الأحيان (ظَـروف الـزمان) وعـدم انصرافها بأنك «إذا قلت: (لقيته العام الأول أو يوماً من الأيام) ثم قلت: غـدوة أو بـكرة وأنـت تريد المعرفة لم تنون "٣٠".

أما اصطلاح (الظرف) فلم يستقر حتى بين البصريين والكوفيين، فهو تارة (الحل)، وأخسرى (المفعول فيه)، ومرة (الـمُسْتَقَر) وأخرى (الصفة) وغير ذلك نما سنعرض لـه عنـد الحـديث على المصطلح بينهما إن شاء الله.

#### الاشتغال

ما كان لأحد من علياء هذه الفترة (ما قبل سنة ١٥٤ه) أن يقول به كاصطلاح علمي أصبح عند المتأخرين يقوم على ثلاثة أركان هي: مشغول عنه ، ومشغول ، ومشغول به (١٣٠٠) إلا أن حِسَّهم اللغوي الذي ظهر من خلال قراء آتهم جعلنا نقدر جهودهم في تقريب المسافة نحو اكتشاف كثير من المصطلحات النحوية ، فعندما يقرأ عبدالله بن أبي إسحاق وعيمي بن عمر قبول الله عـز وجـل (الرَّائِيَّة وَالرَّائِيَّة وَالرَّائِيِّ فَاجْلِلُوا ﴾ "" بالنصب "" أو يقرآن بالنصب "" أيضاً قوله سبحانه ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ "" عندما يقرآن بالنصب ، فإن ذلك يلفت أنظار الآخرين إلى البناء على الفعل المشغول بالضمير فالوجه في القياس قوي ، حتى أن سيبويه فضل قراءة النصب على قراءة الرفع التي أبت العامة إلا القراءة بها"" والرفع عند سيبويه غلى أنها مبتدآن .

قال ابن مضاء: «جعلهما (أي سيبويه) مبتداين، ولم يجعل فعلي الأمر خبرين عنها، لكنه جعل الخبرين محذوفين تقديرهما: في الفرائض، أو فيا فرض عليكم النزانية والنزاني "("" لأجل الأمر، لأن (زيداً فاضربه) أحسن من (زيد فاضربه) وقد تبعه من تبعه ("") ومنهم ابن الحاجب إذ يقول: «ما بعد الفاء قد يعمل فيا قبلها كما في نحو قوله تعالى ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبّرٌ ﴾ ("") إلا أن القراء لما انفقوا فيه على الرفع إلا ما روى في الشاذ عن عيسى بن عمر أنه قرأ بالنصب، والنصب مع الطلب

٤٨ / ٢ الكتاب ، ٢ / ٨٤

٣٨٤ \_ انظر: شرح الكافية، ١/ ١٧٨؛ أوضح المسالك، ٢/ ٤؛ شرح ابن عقيل، ١/ ١٦٥

۴۳۹ <sub>س</sub> النور/ ۲

٤٤٠ \_ البحر الحيط، ٦/ ٢٧٤

١٤١ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٣٣؛ البحر الحيط، ٣/ ٢٧٦

۲۶۶ \_ المائدة/ ۲۸

۲۲ ما الكتاب ، ۱/ ۲۲ ۱۸ ما الكتاب ، ۱/ ۲۲

<sup>114</sup> \_ كتاب الرد على النحاة/ ١٢٠

١١٨ /٦ انظر روح المعاني، ٦/ ١١٨

٣ /عالم ـ المدثر / ٣

غنار """ ولكنا نرى عيسى بن عمر يختار النصب في غير الطلب، فهو يقرأ قوله عز وجل ﴿ سُوْرَةُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ من قرآ "" ويرى الفراء للنصب وجها كالنصب في قولك: «مجرداً ضربتُه " "" فالنصب عنده على الحال لا على الاشتغال، وحكاه عنه صاحب البحر «قال الفراء: سورةً: حال من الهاء والألف، والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه " "".

والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمد لم يكونا ليعدونا اصطلاح «الاشتغال» ولم تظهر عندهما فكرة شرّطه ، ولن تتصور أن أحداً بمن سبقها من علماء العربية عوفه كاصطلاح فني لإحدى جزئيات النحو العربي ، ولكن الفضل اللي يمكن أن ينسب إليها هو فضل تميزه والتنبيه عليه (۱۳) يكون أيضاً لمن جاء بعدهما فضل تسميته ووضع حدوده - كما هو الشأن في جميع ما أثر عنها من مسائل النحو - .

كانت تلك نماذج من نحو هؤلاء الأغة ، كلها يقف عند اللمحة إلى الاصطلاح دون التصريح به ، وعلى ضوء ذلك فإني أزعم أنهم أتوا على استعبال أغلب الاصطلاحات النحوية إن لم يكونوا الشوا بها جيعاً ، فلفتوا الأنظار نحوها ، بل ربما تكون أبواب النحو أول ما وضعت على أيديهم (١٠٠٠) فابن أبي إسحاق كان يقال : « إنه أعلم أهل البصرة وأعقلهم فوع النحو وقاسه ، وتكلم في الممز حتى عمل فيه كتاب بما أملاه (١٠٠١) كها كان أشد تجريداً للقياس (١٠٠٠) ، وهو أول من بعج النحو (١٠٠٠)

وأبو عمرو بن العلاء كان مقدماً في اللغة(١٥٠٠ حتى إن الفرزدق الذي تعرض لابن أبي إسحاق

١٧٨ / ١ شرح الكافية ، ١/ ١٧٨

٨٤٤ \_ النور / ١

١٥٠ \_ معاني القرآن ، ٢/ ٢٤٤

١٥١ \_ البحر الحيط، ٦/ ٢٧٤

۱۵۲ \_ عیسی بن عمر/ ۲۳۲

٣٥٤ ــ انظر الاقتراح / ٢٠٧

<sup>£01</sup> \_ مراتب النحويين/ ٣١

هه؛ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٢٥

٢٥٦ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٤، طبقات النحويين واللغويين/ ٣١

٧٥٤ \_ مراتب التحويين / ٣٣، طبقات التحويين البصريين / ٢٥ رانظر أيضاً: طبقات فحول الشعراء،
 ١/ ١٤ ؛ المعارف / ٥٣١

بلاذع هجائه ــ ثقة منه بنفسه ما يقول وما يروي ــ لا يشك في بــــلاغته ويعــــــُده مـــرجعاً وحجـــة فيقول :(\*\*\*)

## مَا ذَلْتُ الْمُتَحُ الْسَوَابُا وأَغْلِقُهَا حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا عَمْرِو بْسَنَ عَبَّارٍ

وأبو عمرو قارئ ثقة (\*\*\*) توشك أن تكون قراءته إسناداً (\*\*\*) ، قال عنه يونس بن حبيب : « لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد ، كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله ولكن ليس أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك ؟\*\*\*.

ثم عيسى بن عمر الثقني وهو في طبقة أبي عمرو بن العسلاء (١٦٠)، وصن مقسدمي نحسوبي البصرة (١٦٠)، يقول عنه الأصمعي: «كان عيسى لا يدع الإعراب لشيء (١٦٥) وكان ثقة (١٦٠) عرف بالفصاحة واشتهر بالقراءة والنحو (١٦٠).

هؤلاء الثلاثة الأعلام أرسوا الدعائم المتينة للنحو العربي، ومهدوا السبيل لتابعيهم كالخليسل وسيبويه لوضع النقاط على الحروف، وصياغة ما كان يدور بينهه مسن مناقشات ومناظرات في اصطلاحات لا يزال معظمها حياً حتى يومنا هذا، وترجمة تلك الأفكار ضمن أبواب النحو واللغة، لوضعها في إطارها الصحيح، فابن أبي إسحاق يناظر أبا عمرو بن العلاء ويغلبه في الممز (۱۳) وعيسى ابن عمر يناظر أبا عمرو أيضاً في مسألة في الاستثناء غير الواجب، ويحتكمان فيها إلى الأعراب (۱۳)، وتقوم المناظرة في شيء من اللغة بين عيسى والكسائي (۱۳) وغير ذلك كثير مها لسنا بصدد المكلام عليه، لقد خلق هؤلاء العلماء جواً علمياً رائعاً تمخض عن علم ما لبث أن استقر على أيدي تلاميدهم، وأخذت حدوده واصطلاحاته في الظهور تدريجياً.

ولو حاولنا استقصاء كل ما أثر عنهم في هذا الميدان لطال بنا المقام، ولما استطعنا ذلك في بحث كهذا يهم بالتاريخ للمصطلح فقط، لا الخوض في مسائل القراءة واللغة والغريب ميا أثر عن هؤلاء

٨٥٨ \_ مراتب النحويين/ ٣٤؛ البيان والتبيين ١/ ٣٢١، ديرانه: ١/ ٣٨٢؛ والمعارف/ ٤٠٠

١٥٩ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٢٨، معجم الأدباء، ١١/ ١٦٠

١٦٠ \_ مراتب النحويين/ ٣٥

١٦٠ \_ طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٦؛ تهذيب اللغة، ١/ ٩؛ معجم الأدباء، ١١/ ١٦٠

٢١ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٣١

<sup>\$77</sup> \_ المصدر السابق/ ٣١

<sup>11</sup> ع طبقات النحويين واللغويين / 11

<sup>10</sup>ء ــ المصدر السابق/ 11

٤٦٦ \_ طبقات النحويين البصريين / ٣٢؛ وانظر المعارف/ ٥٤٠ ، ٥٤٠

٢٦ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٢٦

<sup>774</sup> \_ طبقات النحويين واللغويين / ٣٤ \_ طبقات النحويين / ٣٤ \_ ١٥٠ / ٢٧٧ ؛ معجم الأدباء ، ١٦ / ١٥٠ ـ ١٥٠

العلماء ، أقول: لو حاولنا الاستقصاء لأقصانا عن غرضنا ، ولما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ما تضمنته كتب النفسير والقراء آت واللغة ، ويكفي أن نقف معهم فيا رواه سببويه في الكتاب ، وقد أصبح بمثل جملة من الأراء التي قامت عليها مادته (۱۱۱۱) ، والتي من خلالها يستدل على نشأة النحو قبل كتاب سيبويه بكثير، وأن نحاة كثيرين قد سبقوه ، وعن طريق نقولاته عنهم يسجل صراحة اعترافه بوجود نحوين قبله ، ويعترف ضمناً أن لهم اصطلاحات قد استقروا عليها من قبله (۱۱۱۱) .

والحديث عن المصطلح النحوي في هذه الفترة لا يشمل جهود يونس بـن حبيب فهـو مـع معاصرته لعيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء لم يكن في مقام المنافسة معها في زمانها على الأقـل، فلقد كان من كتاب أبي عمرو بن العلاء (١٣٠٠)، وعنه أخذ القراءة، وروى عنه كثيراً مـن الآراء في النحو واللغة (١٣٠٠)، واقتداء بكتاب الطبقات في تأخيره (١٣٠٠) لم أر بدأ من حصر الحديث في جهود هؤلاء النطائة الذين يمثلون الطبقتين الثالثة والرابعة في طبقات نجاة البصرة (١٣٠٠).

أقول: إن في النماذج السابقة ما يلتي الضوء على نحو هذه الطائفة ، أو على الأصح على المصطلح النحوي عندهم ، ولكي لا يظن بهم الوقوف عند حد علاج هذه المسائل فقط، فإني ألمح بسرعة إلى الأبواب والاصطلاحات النحوية التي مهدوا لظهورها ولفتوا أنطان انظار تلاميذهم إلى اكتشافها ووضع حدودها واصطلاحاتها وذلك من مرويات سيبويه الذي حفظ لنا في موسوعته النحوية آراءهم من غير أن ينقصهم حقوقهم حتى إن يونس بن حبيب لما قيل له: «إن سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل ، طلب النظر إلى هذا الكتاب ، بعد ذلك قال: «يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في حكاه كما صدق فيا حكى عني """

٧٠ \_ انظر، سيبويه إمام النحاة / ٩٨؛ أول من وضع النحو، مجلة كلية الأداب بالقاهرة مج ١٠، ج٢، سنة
 ٨١٠ \_ ١٩٤٨ م / ٧١ \_ ٧٧؛ فهارس كتاب سيبويه / ٨٨٨ \_ ٨٩٢

١٩٠ \_ انظر: الكتاب، ٢/ ٣١٥؛ سيبويه والقراءات/ ١٩٠

٧٧٤ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٣٣

٤٧٣ \_ المصدر السابق/ ٢٨

١٧٤ ... طبقات النحويين واللغويين / ٥١

٤٧٥ \_ المصدر السابق/ ٣١، ٣٥

٧٦ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٤٨؛ طبقات النحويين واللغويين/ ٥٢

## الأبواب والاصطلاحات النحوية في مرحلة التهيئة

#### الاستثناء

روى سيبويه بيت الفرزدق بالرفع(١٧٧)

مَا بِالْمَدِيْنَةِ دَارٌ غَسْيُرُ وَاحِسدةٍ دَارُ الْخَلِيْفَةِ إِلا دَارُ مُرْوَانَا

ثم قال: «جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثل)، ومن جعله استثناء لم يكن لـه بـدُ مــن أن ينصــب أحدهما، وهو قول ابن أبي إسحاق» قال الشنتمري: الشاهد فيه إجراء (غير) على الدار نعتاً لهـا فلذلك رفع ما بعد (إلا) (۱۷٪).

وعلى الاستثناء جاءت قراءة عيسى بن عمر بنصب (غير) من قوله تعالى ﴿ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوْا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ (٢٧) والنصب في (غير) إذا كانت بمعنى (إلا) لغة أسد وقُضاعة ، يقولون: ما جاءني غيرُك ، وما أتاني أحد غيرَك (١٠٠٠ وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: «الوجه (ما أتاني القوم إلا عبد اللّه) على إبدال المستنى من المستنى من المستنى منه ، (١٠١٠).

والجدل الذي قام بين أبي عمرو بن العلاء وعيسى بـن عمـر في إهمـال (ليس) مـع (إلا) أو إعـالها في مثل قولهم، (ليس الطبيب إلا المسك) وموقف القبائل من ذلك (١٨٠٠).

كل هذا ولم يصرح أحد من هؤلاء باصطلاح الاستثناء ، ولكن إعمال التفكير في هـذه الـظراهر وأمثالها قاد إلى الاصطلاح فها بعد.

#### اليدل

٤٧٧ \_\_ ولم أجده في ديوانه .

٤٧٨ \_ الكتاب، ١/ ٣٧٣

٧٩ \_ الأعراف/ ٥٩

<sup>14.</sup> \_ انظر معاني القرآن ، ١/ ٣٨٢؛ وانظر الكتاب، ١/ ٣٦٣

٤٨١ \_ الكتاب، ١/ ٣٦٠

٨١٤ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٤٣ \_ ٤٤٤ همع الهوامع، ١/ ١١٥

٤٨٣ \_ الكتاب، ١/ ١٩٩

٤٨٤ \_ المقتضب ، ٣/ ٢٧٢

٥٨٥ \_ المصدر السابق: ٣/ ٢٧١ \_ ٢٧٢

وعلى البدل ما رواه الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء لبعض بني أسد:

إنْ يَتْخَلَّوا الْ يَحْفَلُوا الْ يَحْفَلُوا لَا اللّهِ مَا يَفْعَلُوا لَا اللّهِ مَا يَفْعَلُوا لَا اللّهِ مَا يَفْعُلُوا لَا اللّهِ اللّهِ مَا يَفْعُلُوا لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### المصدر

لما آثر عيسى بن عمر وبعض القراء النصب في قوله تعالى ﴿ بَـلُّ سَـُوّلِتُ لَـكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَسُراً فَصَنْراً جَمِيْلًا ﴾ (\*\*\*) لم يكن يرى غير وقوع النصب على المصدرية أي فىلأصبرن صبراً جميلًا، قال الشاعر (\*\*\*):

## يَشْكُو إِنَّ بَمَلِيْ طُلُولُ السُّرَى صَلْمِاً بَجِيْلُ فَكِلانًا مُبْتَلَى

أي فاصير صبراً جيلاً ، وانشده سيبويه (صبر جيل) بالرفع ، ولكنه كان يمرى أن النصب أكثر وأجود لأنه أمر (١٨٠٠) ، ويرى المبرد أن الرفع في الآية أولى من النصب لأن المعنى (قال رب عندي صبر جيل) وعند الكسافي النصب على المصدر (١٠٠٠) ويرى ابن خالويه شلوذ النصب (١٠٠٠) ، ومهما يكن فيان لقراءة عيسى هذه وجها من القياس ومال إلى ذلك كثير من علياء العربية ، فكان له فضل التنبيه إلى هذا المصطلح بهذه القراءة ومحوها ميا قرأه نصباً على المصدر مثل قوله عز وجل ﴿ سَلاماً قَولاً مِنْ رَبِّ رَجِيْم ﴾ (١٠٠٠) ورآه ابن جني على الحال (١٠٠٠) وقوله عز وجل ﴿ طُـوْبَىٰ لَهُمْ وَحُسْسَ مَابٍ ﴾ (١٠٠٠) بنصب (حُسْنَ) على أن (طوبي) مصدر كيا قالوا (سقيا) وأنها في موضع نصب ، و (حسن مَاب) معطوف عليها (١٠٠٠) ومنه نصب (أيها) على المصدر في قول رؤية : (فيتها أرفيقاف أيها أرفيقاف ) حمل المصدر على المعنى المع

٢٨٠ \_ الكتاب، ١/ ٢٤٤١ الخزائة، ٣/ ٢٣٠

۸۷ \_ پوسف/ ۱۸

٨٨٤ \_ اعراب ثلاثين سورة/ ١٩ ؛ وانظر تفسير القرطبي، ٩/ ١٥١ \_ ١٥٢

<sup>8</sup>٨٩ \_ الكتاب، ١/ ١٦٢

٩٠ ـ تفسير القرطبي ، ٩/ ١٥٢
 ٩١ ـ ختصر شواذ القرآن/ ٦٣

٤٩٢ \_ ياسين/ ٨٥ ؛ انظر: البحر الحيط، ٧/ ٢٤٣ ؛ إملاء ما من يه الرحن، ٢/ ٢٠٤

۲۱۰ /۲ مستخا \_ ۱۹۳

<sup>191</sup> \_ الرعد/ ٢٩

٥٩٤ ـ الكشاف، ٢/ ٢٨٧؛ البحر الحيط، ٥/ ٣٨٩ وانظر مختصر شواف القرآن/ ٧٧
 ٢٩٤ ـ ديوان روية/ ١١٠، وانظر الكتاب، ١/ ١٨٧؛ خزانة الأدب، ١/ ٢٤٤

## اسم الفاعل يعمل عمل فعله

وعن عيسى بن عمر روى سيبويه بيت أبي الأسود الدؤلي (١١٠٠):

فَالْفَيْتُهُ غَـيْرَ مُسْتَعْتِ وَلا ذَاكِرِ اللَّـهَ إلا قَلِيْسِلا

بجذف التنوين من (ذاكر) ونصب لفظ الجلالة معمولا لاسم الفاعل، وكان سيبويه يرى أنَّ حـذف التنوين من (ذاكر) لالتقاء الساكنين، وهو هنا ضرورة (٢٠٠٠).

وعنه أيضاً روى سيبويه قول الشاعر:(١٩١٠)

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِيْنَـارِ لِحَـاجَتِنَا أَوْ عَبْدَ رَبِ أَخَا عَـوْن بْن فِحْرَاق

بنصب (عبد رب) بالعطف على موضع (دينار) لا لفظه ، وهنا أجرى اسم الفاعل أيضاً مجرى فعله "" ، كما وضع اسم الفاعل موضع المصدر ، فلذلك نصب (خارجاً) من قول الفرزدق""

السُمْ تَرَنِيْ عَسَامَدْتُ رَبِّي وَانَّيْنِ لَبَيْسَنَ رَبَّاجٍ فَسَائِماً وَمَقَسَامٍ عَلَى حَلْمَةٍ لا أَشْتُمُ اللَّهُرَ مُسْلِماً وَلا خَسَارِجاً مِسْنُ فِي ذَوْدُ كَلَامٍ

نصب (خارجاً) على الحال ، حملًا على نني شيء هو فيه ، أي لا شاتماً ولا خارجاً<sup>(\*\*\*)</sup> كما أن المصدر يقع في موضع اسم الفاعل ، يقال : ماء غور : أي غائر ، كما قـال الله تعـالى ﴿ إِنْ أَصْـبَحَ مَـاؤُكُمْ غَوْراً ﴾ (\*\*\*) .

## الفرق بين ما ينتصب حالا أو وصفاً

استقر النحاة على أن يكون الحال وصفاً نكرة ، ويونس يرى جواز تعريف الحال("" وهـ رأي أبي عمرو بن العلاء("") ، ويرى سيبويه «أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالا ينتصب انتصاب النكرة . . . وأن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للنكرة كيا جاز حالا للمعرفة ، ولا يجوز

٤٩٧ \_ ديوانه بتحقيق آل ياسين/ ١٢٣

٩٩٤ \_ الكتاب، ١/ ١٥٠ خزانة الأدب، ٤/ ٥٥١، وأمالي ابن الشجري، ١/ ٣٨٣

<sup>444</sup> \_ الكتاب، ١/ ٨٧٠ العيني، ٣/ ٣٢٥ \_ ٢٦٠

٥٠٠ \_ انظر: المقتضب، ١/ ١٥١؛ خزانة الأدب، ٣/ ٢٧٦

١٠٥ ـ ديرانه ٢/ ٧٧٩
 ٢٠٥ ـ انظر الكتاب ، ١/ ١٧٣ ـ ١٧٣٤ ، المقتضي ، ٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ؛ الكامل ، ١/ ٧٠ ـ ٢٧١ خزانة
 الأدب ، ١/ ٢٠١٨ ٢/ ٧٧٠

۳۰ / طلقا \_ ٥٠٣

٥٠٤ \_ شرح ابن عقيل ، ١/ ٦٣١

٥٠٥ \_ الكتاب، ١/ ٢٧٣

للمعرفة أن تكون حالا كها تكون النكرة فيلتبس بالنكرة النا فاستقبح تعريف الحال لـذلك ، ولهـذا يقول ابن مالك:

وَالْخَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظا فَاعْتَقِد تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَوْحُدَك اجْتَهِد

#### ما ينصرف وما لا ينصرف

كان ابن أبي إسحاق وأبو عمرو لا يجيزان صرف المؤنث المسمى (بعمرو أو زيـــــ) وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو<sup>(١١٠)</sup>، كما كان أبو عمرو يصرف كل اسم لرجل سمــي بـــالأفعال (كضرب، وضارب) ووافقه الخليل في ذلك<sup>(١١٠)</sup>.

وكان أبو عمرو لا يصرف (سبأ) في قـوله تعـالى ﴿ وَجِئْتُكُ مِنْ سَـَرًا بِنَتُمْ يَقِينٍ ﴾ (١٠٠ ويجعلـه اسمأ للقبلة(١٠٠).

وفرق أبو عمرو بين ما لا ينصرف إذا كان مزيداً بألف ونون (كغضبان) وما جاء على هيئته مما لم يكن مزيداً (كسرحان) وأوجب له الصرف لأن آخره لا يشبه آخر (غضبان) إذا صغرته (١١١).

(والعدل) أحد الأسباب التي إذا أضيفت إلى العلمية أو الوصف في اسم ما امتنع صرف (()) والأعداد (مثنى ، وثلاث ، ورباع ) معدولة عن (اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ) محدولة من الصرف عند أبي عمرو الذي جعلها صفات في قوله تعالى ﴿ أُولِي الجُنِحَةِ مَدِّكَ وَأَلَاكَ وَرُبَاعَ ﴾ () ورباع كانك قلت : أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ، وتصديق قول أبي عمرو قول ساعدة ابن جؤية المذلي (()) :

وَعَــاوَدِنِي دَيْــنِيْ فَبِـــتُ كَانَـمًا خـلالُ ضُـلُوعِ الصَّـدرِ شِرْعٌ مُـمَدَّدُ ثم قال :

وَلَكِنُّمَا أَهْلِي بِــوَادٍ أَنِيْسُــهُ ذِقَابُ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَمَـوْحَدُ

۲۰۰ \_ الکتاب ، ۱ / ۲۷۳

٥٠٧ \_ المصدر السابق، ٢/ ٢٣، ٤٢

٥٠٨ ... المصدر السابق، ٢ / ٧ ، ١١

۰۹ \_ المصدر السابق، ۲ / ۷

١٠ \_ النمل/ ٢٢

۱۱ه \_ الكتاب، ۲/ ۲۸

٥١٧ ـــ المصدر السابق، ٢ / ١١، يصغر غضبان على (غضيبان)، أما (سرحان) فتصغيره (سريحين).

١٣٥ \_ انظر موانع الصرف في شرح الكافية ، ١/ ٣٥ وما بعدها

<sup>11</sup>ه \_ فاطر/ ۱

١٥٥ \_ ديوان الهذليين/ ١١٦٦؛ وانظر الكتاب، ٢/ ١٥؛ المقتضب، ٣/ ٣٨١

فلم يصرف (مثني وموحد) لأنها صفتان للذئاب معدولتان عن اثنين اثنين وواحد وإحداداً.

#### النسب

#### النسب إلى فغلة

كان أبو عمرو يقول في النسب إلى (حَيَّة ، لَيَّة) حَيِّيُّ ، ولَيِّيُّ النسب

## النسب إلى فعِل وفعُل

كلاهما شيء واحد عند عيسى بن عمـر فـالنسب إلى (سَقـر) : سَحُـرِيّ ، و(نَـــير) : نَــُمْرِيّ ، و(الدُّيْل) بمنزلة (النَّــير) يقول في النسب إليها (دُوْلِيً)''''<sup>١</sup>.

## النسب إلى ما كان آخره ياء قبلها سكون

كان أبو عمرو يقول في (ظَبْيَة : طَبْيِيٌ) وهو القياس ، وكان يونس يقول في (ظبيـة : ظَبـوِيٌ) وفي (كُنْيَة : كَنُوِيٌ) وفي (كُنْيَة : كَنُوِيٌ) ("أ").

### النسب إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين

جاء عن أبي عمرو النسب من غير حلف الزوائد، فكان يقول في ( ابن : ابني ) وفي ( اسم : اسْمَىٰ) و ( اثْنَىٰ في اثنين واثنتين )('''').

#### التحقير

تحقير ما آخره ألف ونون زائدتان

كان أبو عمرو يرى أن (سِرْحَان) يصغر على (سُرَيْجِيْن) وأنه مما ينصرف(٢٢٠).

١٦٥ \_ انظر شرح الكافية ، ١/ ٤١ شرح المقصل ١/ ٢٦؛ شواهد العيني ، ٤/ ٣٥٠ \_ ٣٥٠

١١٥ \_ انظر مفتاح السعادة ، ١/ ١٤٥

۱۸ه \_ الکتاب، ۲/ ۷۳

١٤ - الكتاب، ٢/ ٧٣، وانظر طبقات النحويين البصريين / ١٤

۲۰ ــ المصدر السابق، ۲/ ۷۶

٢١٥ \_ المصدر السابق، ٢/ ٨١

٧٢٥ \_ المصدر السابق، ٢/ ١٠٨، ١٠٩، وانظر أيضاً: الكتاب، ٢/ ١١ الخصائص ١/ ٣٥٤

## تحقير الثلاثي المزيد بحرفين

تصغر (حُبَارَى) على (حُبَيِّرَة) بمحذف الألف الأولى ، وجعل الهاء بدلا من الألف الـتي كانـت علامة للتأنيث هذا رأي أبي عمرو بن العلاء ، وعند سيبويه تصغر على (حُبَيْرَى أو حُبَيْرًى) "" .

#### تحقير ما حذف منه

الأصل في (مَيْت) أن تقول (مَيِّت) ولكنهم حلفوا عينه عند التصغير، فقالوا: مُيَيْت، وأبـو عمروكان يقول في (مُرِ: مُرَيِّء) مثل (مُرَيَّع)، و(يُرَيُّن: يُرَيُّء) يهمز ويجر، وعلى ذلك فينبغـي أن يقول في (مَيِّت: مُيَيِّت) وفي (ناس: أُنيَّس)، والعرب تقول: 'نُوِيِّس''''

## تحقير الثلاثي من بنات الياء والواو

كان عيسى بن عمر يقول في تصغير (أُخْوَى : أُخَيِّ) ويصرف وهو خطأ ، وكان أبو عمــرو بــن العلاء يقول : أُخَيِّ ، وأما يونس فيصغر على (أُخَيُّ ) وهو الصواب عند سيبويه(\*\*\*) .

### تأنيث الفعل للفاعل

قرأ أبو عمرو بن العلاء قوله عز وجل ﴿ خَاشِعاً أَيْصَارُهُمْ ﴾ (\*\*\*) مجذف تاء التأنيث قياساً على حلفها من الفعل في مثل قوله تعالى ﴿ فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّه ﴾ (\*\*\*) وعلى ذلك قول أبي ذؤيب الهذلى \*\*\*):

بَعِيدُ الْغَرَاةِ فَهَا أَنْ يَسِزَا لَ مُضَطِيراً طُرِّناهُ طَلِيْحِا

قال الشنتمري: حلف الهاء من (مضطمرة) لأن الطرة في معنى الجانب فتأنيثها غير حقيقي لللك حسر: حلف الهاء (٢٠٠٠).

## (لا) النافية للجنس

كان أبو عمرو يرى جواز قولك : (لا غـالامين ولا جـاريتين لك) إذا جعلــت (لك) خــبرأ هـادس.

۲۳ه \_ الكتاب، ۲/ ۱۱۵

٢٠٠ /٣ ، الكتاب ، ٢/ ١٢٥ ؛ الخصائص ، ٣/ ٣٠٠

٥٢٥ \_ الكتاب، ٢/ ١٣٢

٥٢٦ ــ القمر/ ٧، والعراءة المشهورة وخُشُمًا أَيْسَارُهُمْ، وفي قراءة عبدالله وخَاشِئةَ أَيْسَارُهُمْ، انظر: معاني الفرز، ٣/ ١٠٥ وقفسير الطبري، ١١/ ٩٠ .

٧٧٥ \_ البقرة/ ٧٧٥

٥٢٨ \_ ديوان الهذائيين ، ١ / ٢٠٣ ، وفيه (بَريعُ) مكان (بَديدُ) ، ومعناه يرجمون ولا يرجع ، والطُّرة = الكشع ، أي هو ضامر الكشع ليس بالضخم ، وطليحاً = أي معيناً .

٢٩٥ \_ الكتاب، ١/ ٢٣٨؛ المقتضب، ٢/ ١٤٧؛ الخصائص، ٢/ ١١٣

٥٣٠ \_ الكتاب، ١/ ٣٤٨، وانظر هذا الموضوع في شرح الكافية، ١/ ١١١؛ شرح ابن عقيل، ١/ ٣٩٣

رُبُّ: تفيد التقليل ، وهو رأي أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبيويه وبونس وأبي زيد وجملة الكوفيين (\*\*\*) ، ويرى ابن الحاجب أن « التقليل أصلها ثم تستعمل في الشكثير حتى صارت في معنى التكثير كالحقيقة ، وفي التقليل كالمجاز المختلج إلى القرينة "(\*\*\*) ، أما ابن هشام فيرى أنها ليست للتقليل دائماً خلافاً للأكثرين ، ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درسبتويه وجماعة ، بل تردً للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً "\*\*) وقد لمرادي سبعة أقوال في (رُبُّ) (\*\*\*) ، وقعد فعرق سيبويه بين التلاهر\*\*\* .

إِذَنُ : ويرى عيسى بن عمر أنها تأتي في الجواب على نحو قسول بعض العسرب (إذن أفعسل ذاك) ، قال سيبويه : «فأخبرت يونس بذلك فقال : لا تُنْجِيدُنُ ذا ، ولم يكن ليروي إلا ما سمع ، جعلوها بجزلة (هُلُ ، وبَلُ ) «(۲۰۰) .

ولهؤلاء العلماء آراء مبثوثة في الكتاب في مواضيع مختلفة ، كرأي أبي عمسرو في الالقساب وتنوين الثلاثي ساكن الوسط كهؤلد (٢٠٠٠ وحلف إحدى الهمزتين عند التقائهم) وتحقيق الآخرة (٢٠٠٠ نحو ﴿ جَا الشُرُاطُهَا ﴾ (٢٠٠٠ ، ﴿ يَا زُكُرنًا إِنَّا نُهُسُونٌ ﴾ (٢٠٠٠ .

وآراء عيسي بن عمر في:

كسر همزة (إنْ)<sup>(110)</sup>، وفي حذف الهاء في الوقف لتحرك آخسر الحسوف نحسو (ارَّم، واغْسز، واخْش)<sup>(110)</sup>، وفي تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان قبلها سكون بـطرح الهمـزة والقـاء حــركتها على السكون قبلها<sup>(110)</sup> نحو قوله تعالى ﴿ إلا يَسْجُلُوا لِلْهِ الَّذِيِّ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (<sup>110)</sup> وما رآه

٣١ه \_ همع الهوامع ، ٢/ ٢٥

۳۲۰ \_ الكافية ، ۲/ ۳۳۰

٣٣٥ \_ مغني اللبيب، ١/ ١٣٤

٣٤ه \_ الجني الداني في حروف المعاني/ ٤١٧ \_ ٤١٨ وانظر: ابن درستويه/ ١٣٢

٥٣٥ \_ الكتاب، ١/ ٢٩٣

٣٦٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ١١٤

٣٧٥ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٤٩

٣٨٥ \_ المصدر السابق، ٢/ ١٤٨

۳۹ ـ المصدر السابق، ۲/ ۱۹۷

٠٤٠ \_ محمد / ١٨

۱ <u>۵</u> ه مريم / ۷

٤٧١ / ١ الكتاب، ١ / ١٧١

<sup>220</sup> ــ المصدر السابق، ٢/ ٢٧٨

<sup>210</sup> \_ المصدر السابق ، ٢/ ٢٧٨

ہءہ \_ النمل / ٢٥

أبو عمرو في مجيء (مِنْ) قبل الظرف، وهي بمنزلتها من الاسم كقىولك: (داري مــن خلف دارك فرسخان (۲۰۱۰).

هذا والواجب يقتضي التنبيه إلى أن القول بأن (ألف التثنية حرف إعراب) ليس لأبي عمرو بن العلاء ولا لابن أبي إسحاق كما وهم الدكتور شوقي ضيف (\*\*\*) وتسابعه على ذلك السدكتور محمسه سحلول (\*\*\*) وإنما هو قول أبي عمر الجرمي (\*\*\*).

ويبدو أن نسبة المناظرة أو المحاورة إلى ابن أبي إسحاق مع الفرزدق في بيت ذي الرُّمة:

وَعَيْنَانِ قَالَ اللَّهُ كُونَا فَكَانَتَا فَعُولانِ بِالأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ الْخَمْرُ

يبدو لي أن نسبة الحادثة(٢٠٠٠) لابن أبي إسحاق غير صحيحة وذلك من ثلاثة وجوه:

الأول: الكراهية بين ابن أبي إسحاق والفرزدق شديدة وأظنها أكبر من أن يفكر الفرزدق في ارتباد مجلس ابن أبي إسحاق، وهو يعلم طعنه على الشعراء.

الثاني: لم يكن الفرزدق طالب نحو ولا أستاذ نحو حتى يمتحنه ابن أبي إسحاق في هذا البيت.

الثالث: ما نسب إلى ابن أبي إسحاق من قول: (ما كان عليك لو قلت فَعُوَّلَيْنِ) يـوحي بـأن الكلام مم ذي الرّمة لا مع الفرزدق.

والذي أميل إليه وأرجَحه أن السائل هو إسحاق بن سويد، وأن ذا الرّمة هو المسؤول كما ذكر الإمام أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي (\*\*\* وجاء ذلك عن الشريف المرتضى (\*\*\*\* ، وفيا روى الأصبهاني دليل لما ذهبت إليه وإن كان قد جعل عنبسة النحوي هو السائل (\*\*\* .

۲۰۸ /۱ ، الکتاب ، ۲۰۸ ۲۰۸

٧٤٥ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٤٠٩ \_ ١٤٠

٥٤٨ \_ المصدر السابق ، ٢/ ١٦٧

٤١٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣١٦ ، ٢/ ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٣٥٨ ، ٤١٧

٥٥٠ \_ المدارس التحوية / ٢٨

١٥١ \_ النحو قبل الكتاب/ ق ١٨٠

٢٥٥ \_ الخصائص، ٣/ ٧٧ وانظر الإنصاف، ١/ ٣٣؛ المسألة/ ٣ والمقدمة الحسبة/ ١٢٨؛ كتاب التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوفيين/ ق ١٠٧٠؛ المسألة/ ٢٢

٥٥٣ \_ الخصائص، ٣/ ٣٠٣ وتابعه السيوطي، انظر الاقتراح/ ١٣٩١؛ رسالة الغفران/ ٤٠١؛ خزانة الأدب ٤/ ٢٨٥؛ مجالس العلياء/ ٨٥

٤٥٥ \_ ديوان ذي الرمة/ ٧٨٥

ههه \_ أمالي المرتضى ١/ ٢٠

٥٥٥ ... انظر الأغاني ، ١٦/ ١١٧ ، وسرح العيون/ ٢٩٣

ذلكم هو النحو عند هؤلاء العلماء، أو هو حال النحو ومصطلحاته قبل الخليل بـن أحمـد، لا أتشاءم فأقول: إنه غائم وغير محدد القسمات، ولا أتفاءل كشيراً وأبالغ بــوضوحه كما فعــل بعض الباحثين (٢٠٠٠)، ولكني أقرر ما سبق أن ألمحت إليه : إن هذه المرحلة تعد مرحلة التوطئة والتمهيد لظهور اصطلاحات النحو بالمعنى الفني لكل مصطلح ، فجسائل النحو هنا «تتناول من الدارسين على أنها جزئيات مستقل بعضها عن بعض ، دون أن يلتفتوا إلى الرباط الذي يربط هذه المسائل وينظمها في نسق معين »(موه)، فهي بحق محاولات لم تكتمل، أو خطرات جزئية لم تنتظم مسائل النحـو كما انتظمتها أعمال الخليل فما بعد .

وري بعض الباحثين المحدثين المحدثين (١٠٠٠) أن النحو حتى نهاية (١٥٤هـ) وهي سنة وفياة أبي عمرو بسن العلاء \_ آخر رجال هذه الطبقة \_ لا يزال في طور التكوين والنشوء ولكن فكرة التعليل والقياس قد اختمرت بيهم ، فأخذ ميدان العلم في الاتساع حتى أنس الناس به ، فتداولوه في كتبهم الستى تساير روح ذلك العصر من حيث الخلط بين علوم العربية من نحو إلى لغة إلى سواهما.

إن فقدان التراث الذي نسب إلى بعض علياء هذه الفترة أفقدنا القدرة على الجزم بما كان عليه النحو عندهم ، فما ندري عن محتويات كتب عيسي بن عمر ولا ما في كتب أبي عمرو بن العلاء التي قيل إنه أحرقها، فرجعنا لذلك فها روى عنهم وهو لا شك نزر قليل، فنحن «نعرف أسماء كتب، ولا نعرف حقيقة ما حوته هذه الكتب "(٢٠٠٠). أو قل عن هؤلاء إنهم «جماعة نعرفهم بأخبارهم لا

فقد روي أن أبا عمرو بن العلاء قال: «لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لما استطاع أن يحمله الانام).

لقد تحدث القدماء والمحدثون عن كتب هذين العلمين فخيّل إلى أنه لا زيادة لمستزيد(١٣٠٠ وأن فعا قدمنا من أمثلة قد ألق الضوء على نحوهم الصحيح، ومنه نجد الدليل الصادق على تطور هذا العلم بسرعة مذهلة ، فهو هنا غير ما كان عند أبي الأسود وتلاميذه ، وهو في المرحلة التالية غيره هنا ،

٧٥٥ \_ انظر المصطلحات التحوية / ق ٤٠

٥٥٨ \_ نحو الخليل بن أحمد / ق ٨٦

٥٥٩ \_ انظر نشأة النحو/ ٢٦ \_ ٣٠، وتابعه \_ بل نقل عنه ولم يشر إليه \_ الاستاذ عبد العاطي محمد مصطفى في رسالته (ما خالف فيه المبرد سيبويه من المسائل النحوية) المودعة في كلية اللغـة العـربية بـالأزهـر بـــرقـم/ ٨٣٥٢،

٥٦٠ \_ تجربتي مع كتاب سيبويه / ٣٥ من مجلة كلية اللغة العربية ، العدد الرابع ، ١٣٩٤ هـ ١٦١ \_ كلام العرب/ ١٦١

٢٢٥ \_ وفيات الأعيان، ٣/ ٢٦٦

٣٦٥ \_ انظر الفهرست/ ٤٢؛ طبقات النحويين البصريين ٣١ \_ ٣٢؛ طبقات النحويين واللغويين/ ٤٢؛ نزهة الألباء/ ٢٢ \_ ٢٣؛ بغية الوعاة/ ٣٦٧، ٣٧٠؛ إنباه الرواة، ٢/ ٣٧٥

وهذا يونس بن حبيب الذي صحب النحو في زمن ابن أبي إسحاق يتحدث عن علم ابن أبي إسحاق فيقول إنه الغاية ، وعندما سئل عن مقارنته بالتالين قال: « لو كان في الناس اليـوم مـن لا يعـلم إلا علمه يومئذ لضحك به الا<sup>(11)</sup>.

وبضياع تراث هؤلاء العلماء وسابقيهم إلا شذرات هنا وهناك أصبح من الصعوبة بمكان تتبع التطور الذي شهده المصطلح النحوي عبر ما يقرب من قرن من الزمان حتى لقد عد بعض الباحثين هذا التبع ضرباً من المستحيل مع كونه ضرورة منهجية يقتضيها البحث (١٠٠٠)، وتتبع ميلاد المصطلح النحوي ونسبته إلى قائله لا يقل صعوبة عن معرفة النقلات التطورية التي شهدها.

١٥ /١ ـ طبقات فحول الشعراء، ١١ /١٥

٥٦٥ \_ انظر: أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٢٣٦

# الفصّلالثَايي

# المصطلح النموفي في كتاب سيبويه

- المصطلح النحوي عند الخليل
- المصطلح النحوي عند سيبويه
- طريقة سيبويه في عرض المصطلحات النحوية
  - مصطلحات الكتاب بين البقاء والفناء



الحديث عن مصطلحات الكتاب يعني ما حفظ لنا من المصطلحات النحوية عن الحليل وسيبويه ، وإن يكن الكتاب قد اشتمل على مرويات عن غير الحليل ، فإن المتبع لكثير من همذه الآراء لا يجدها تفصح عن مرادها ولم يكن لها دور سوى التمهيد لانبثاق فلق المصطلح على يدي الحليل في حين ثمره سيبويه في كتابه الذي اعتبر مصادفة سعيدة لإنقاذ مصطلحات الحليل<sup>(1)</sup> ، والناظر في هذا الكتاب يجده ضم معظم علوم العربية من نحو ، وصرف وأصوات لفوية وبلاغة وغيرها ، فالقول باعتباره كتاب نحو فقط لا أظنه إلا من قبيل التعليب ، يقول الأستاذ المدكتور حسن عون : « إننا نظل الكتاب حينا نعتبره كتاباً في النحو ، كما إننا نظل النحو نفسه حينا نفهمه بذلك المعنى الضيق الذي يتعارف عليه الناس في عصرنا هذا . . . كتاب سيبويه يمثل النحو في شبابه الزاهر ، ويرويه لنا في صوره الحصبة الأولى ، فهو يضم إلى جانب النحو كل ما له صلة باللغة ، ففيه أبحاث في المعاني والبيان والبيان والبيان في المجاني الأموات ، وفيه أبحاث في المعاني والبيان في المواية والسند ، وفيه أبحاث في المعاني والبيان في المواية وفيه أبحاث في المعارف من وفيه المواية وألى المعروض ، وفيه المعات في المعارض ، وفيه المعات الغرب وما يترتب على اختلافها من مذاهب وآراء " .

وربمًا كان هذا المزيج الهائل من الآراء في العلوم المختلفة هو الذي جعل المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سببويه يقول: «هل ركبت البحر؟ تعظياً لما فيه واستصعاباً الألفاظه ومعانيه، ""، فني البحر عجائب مخلوقات الله، وفيه كنوز ضخمة ،كما أن في الكتاب عجائب الفكر الإنساني وكنوز المعرفة المختلفة في عصر الحليل وسيبويه، حتى إن الناظر فيه ليندهش وهو يضاجاً بـين الحين

١ \_ العربية/ ١١

٢ ـ أول كتاب في نحو العربية ، مجلة كلية الأداب بالإسكندرية ، مج ١١ ، سنة ١٩٥٧م ، ص ٣٩، وانظر أيضاً:
 التطور التحوي لبرجشتراسر/ ٥

٣ \_ الفهرست/ ٥١؛ أخبار النحويين البصريين/ ٥٠؛ نزهة الألباء/ ٦٣

والحين بتكشف جوانب جديدة لم يحسب لها حساباً ، وقد كان المازي يقول : «ما أعملو في كل زمىن أعجوبة في كتاب سيبويه  $^{\circ\circ}$  ، أما من نظر فيه في حال استعجال من أمره فسيرتد حسيراً دون أن يحل بغيء منه ، لأنه «كتاب صعب المرتق ، لا يسلس قياده لكل من ينظر فيه نبظرة الطائر  $^{\circ\circ}$  ، فهو إلى جانب احتوائه فنوناً كثيرة قد ألف في زمان كان أهله يألفرن مثل ألفاظه ، فكان سهلاً لهم ، لكن ما لبثت تلك الألفاظ أن احتاجت إلى الإيضاح - كيا يقول ابن كيسان  $^{\circ\circ}$  .

والكتاب يعتبر أول موسوعة عربية تجمع المعارف اللغوية في شتى نواحيها<sup>™</sup> استنفد جهداً عظياً تفتق عن عمل « لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ، ولم يلحق به من بعده ، <sup>™</sup> ، فهبو قحقة في الشحول لجوانب علم النحو ، والإحاطة بأجزاء هذا الفن ، وصفه ياقوت بأنه « لم يشذ عنه من أصول فنه شيء ا <sup>™</sup> ، وشبه أحد الباحثين المحدثين مكان سيبويه من نحو العربية بمكان (بانيني المحدثين مكان سيبويه من نحو العربية بمكان (بانيني المحدثين مكان (دي سوسبر Desaussure) في النحو المعاصر ، لأن كلا من الثلاثة رائد في زمانه ، فلقد سمي (بانيني ) هوميروس النجو قياساً على إمام الشعر البوناني (هوميروس) ، كيا وصفت كتابات (سوسير) بأنها نبع يرد إليه كل من كتب في النحو المعاصر محن جاء بعده ، وسيبويه يجمع هذين الوصفين ، فهو رائد في ميدان لم يطرق من قبل بمثل هذا الشمول

ع \_ خزانة الأدب، ١/ ١٧٩

ه \_ تجريق مع كتاب سيبويه/ ٢٩، عبلة كلية اللغة العربية بالرياض، العدد الرابع / ١٩٧٤ه/ ١٩٧٤م

٦ \_ خزانة الأدب، ١/ ١٧٩

٧ ــ انظر: أول كتاب في غو العربية/ ٥٠
 ٨ ــ أخبار النحويين البصريين/ ٤٨؛ نزهة الألباء/ ٦١

٩ \_ معجم الأدباء، ١١٧ /١١

١٠ \_ بانيني: يعتبر إمام النحاة الهنود القدامى ، وجد النحو الهندي على يديه الصياغة المتكاملة في شكل كتاب بجوي أربعة آلاف قاعدة نحوية . وبعد هذا الكتاب المرجع الوحيد في نحو الهندية القديمة ، وطريقته فأد لم يسبق إليها وهمي تقدوم على أساسين :

الأساس الأول: الشمول بالوصف لجميع الأصوات.

الأساس الثان: الإيماز، وقد اثر عنه قول: «إن النحاة يفرحون بالإيماز ولو كان هذا إيماز مقطع واحد من كلمة واحدة فرحهم بالمراود الذكر برزقونه» (انظر: أقمة الشحاة في التاريخ / ٩٠ ــ ٩٤)، البحث اللغوي عشد العدب/ ٤٢

١١ \_ دي سوسير: لغري سوسري ولد سنة ١٩٨٧م، وتنقل بين سوسرا وفرنسا ودرّس في جامعات البلدين، كانت دراسته للأصوات جديدة لم يسبق إليها، وازدهرت طريقته في جنيف وبراغ حيث يتصرف الاهتهام إلى النظم والدلالة التائمة من تركيب الألفاظ على شكل معين في الجملة، لـ كتساب: Cours Linguistique General تسوفي سسنة التائمة من تركيب الألفاظ على شكل معين في الجملة، لـ كتساب: Le Larousse Classique Dictionaire Encyclopedique, P. 1087, Col. A. وعناصرات في عام اللغة العام لطلاب الدراسات العليا بجامعة الرياض لللاكتور حسن طائل للمام الدراسي ٩٨/ ١٩٨٩ (لم تطبع)

وهذه الدقة ، وكتابة في النحو لا يزال مورداً يرده الظمأى والحياري ممن شغفوا بالعربية وسحر نحوها وصرفها وأصواتها(١١).

ولست هنا في مقام الثناء على (الكتاب) ، فعند ابن جني (١١) والقرطسي (١١) وأسى حيان (١٠) وياقوت (١١) وأسى البركات (١٧) والقفطي (١٨) عند هؤلاء وغيرهم من الثناء والإطراء عليه ما لا أظن معه زيادة لمستزيد ولا يعيبه ما وصفه كرنكوف F. Krenkov بالإطناب الكثير والحجج المملة المجدة'''.

والحديث عن مصطلحات الكتاب يعني الحديث عن النحو الفعلي والحقيقي المذي بين أيمدينا اليوم (٢٠) واضعين في الاعتبار مجهودات أبي الأسود الدؤلي وتالاميذه في إرساء اللبنات الأولى والتي سُلَّمت فجة إلى ابن أبى إسحاق وعيسى بن عمر وأبى عمرو بن العلاء فمدوا القياس وتقدموا بالدرس النحوي واللغوى خطوات كبيرة فشهد على أيديهم نمواً عظماً بـذكر مسائله وبعض أبوابه وفروعه حتى أصبح فيهم من غلبت شهرة النحو عليه ، وآخر كان الإقراء واللغة مما اشتهر بسه ، وارتفع بناء صرح النحو مشرفاً على الانتهاء ، مقترباً من الاستقرار عندما وصل إلى يبد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥)(١) الذي نهج مسالك جديدة في علم العربية بما أوتي من ذكاء خارق(١) فعد بذلك المؤسس الحقيق لعلم النحو العربي الذي وافانا به سيبويه في كتابه(٢٣) ، فكان أقدم مصنف جع مسائل النحو العربي كافة ، وما كان للمتأخرين من فضل سوى تحديد مقاصده ، وتبيين حدوده فإنهم لم يكادوا يضيفون إليه شيئاً ذا بال من الملاحظات الهامة والأنظار الجديدة(٢١) وهو كتاب لا يحتاج من فهمه إلى غيره كما عبر بذلك المبرد (٢٠) ، بل إن المازني لما قرأه واطلع على كنوزه أيقن أنه أحاط بالنحو إحاطة السوار بالمعصم فقال: «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعمد كتساب

```
١٢ _ انظر: ألمة النحاة في التاريخ/ ٥٠؛ في أصول اللغة والتحو/ ٩٣
```

۱۳ \_ الخصائص ، ۱/ ۳۸۰ / ۲۸۱ ، ۱۳۳

١٤ \_ تفسير القرطبي، ١/ ٢١ ، ٢٢

١٥ \_ البحر الحيط، ١/ ٣

١٦ ... معجم الأدباء، ١٦/ ١١٧

١٧ ... نزهة الألباء/ ٦٢

١٨ \_ إنباه الرواة، ٣/ ١٤١ Sibawaihi, in EI (French), Paris, 1934, IV, 412 - 14 \_\_\_ \4

٢٠ \_ انظر: ضحى الإسلام، ٢/ ٢٩٠

٢١ \_ مراتب النحويين / ٥٤؛ طبقات النحويين البصريين / ٣٨؛ تهذيب اللغة، ١٠ /١

٢٢ \_ مراتب النحويين/ ٥٥

٢٣ \_ انظر: مقدمة أبن خلدون/ ٤٤٥؛ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٣١

٢٤ \_ انظر: ضحى الإسلام، ٢/ ١٩١، تطور الدرس النحوي/ ٥٣

٢٥ \_ خزانة الأدب، ١/ ١٧٩

سيبويه فليستحي "(")، وقد استحى النحاة من أنفسهم واستخذوا، فاستكانوا إلى ما خلفه سيبويه دون تطوير ، إلا أن يكون تفسيراً وشرحاً لمبهمه ، أو اختصاراً لبعض مسائله ، أو وضع حدود لمصطلحاته أو ترتيباً لأبوابه وقواعده ، أو صياغة لمصطلحات سكت عند التمثيا, لها ، قانعين به إماماً في النحو بالرغم من تطور ألفاظ اللغة وتراكيبها ، ولكن «عظمة كتاب سيبويه والهالة التي أحيط بهما والشهرة التي كان يتمتع بها صاحبُه في حياته وبعد مماته هي المسؤولة أولا وأخيراً عن استكانة هـؤلاء والإصلاح(٢١٦) ، ولقد أصبح محسوداً كل من فهمه واحتواه ، فقد أثر أن أبا على الفارسي كان متقد الغيظ على أبي سعيد السيرافي ، حسداً له ، كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أولمه إلى آخسره بغريبه وأمثاله وشواهده ، واعتبره معاصروه فضلًا من الله يؤتيه من يشاء (٢٨) ، ولقد بلغت بهم الثقة في الكتاب والطواعية له حمايته من كل نقد يوجه إليه ، والتصدي بقوة لكل من سؤلت لـ نفسـه المساس به أو انتقاص قدره فعندما حاول المرد تعقب سيبويه في (مسائل الغلط)(١١) تصدى له أحمد ابن ولاد (ت٣٣٢هـ) منتصراً لسيبويه فألف كتاب «الانتصار» الذي وصفه القفطي بأنه من أحسن الكتب ("" مقدماً له بقوله: « هذا كتاب نذكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس محمد بن يزيد أن سيبويه غلط فيها ، ونبينها ونرد الشبه التي لحقت فيها ، ولعل بعض من يقرأ كتابنا هـذا ينكر ردنــا على أبى العباس ، وليس ردنا عليه بأشنع من رده على سيبويه ، فإنه رد عليه برأي نفسه ورأي من دون سيبويه "(") ولعل أبا العباس أحس بالحرج فيا سبق منه من تعقب لسيبويه فاعتذر قائلًا: « هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة ، فأما الآن فلا »(٢٠٠) .

ولما ألف الزبيدي كتاب « الاستدراك على سيبويه » لم ينس فضله ومكانته فقدم بين يدي كتابه معتذراً قوله : « ولعل عاقلاً يتوهم أناً ادعينا مداناة سيبويه في علمه أو موازاته في نفاذه وفهمه بما زدنا عليه من الأبنية التي أغفل ذكرها ولما دللنا عليه من تناقض بعض قوله ، أو بمعارضتنا له في السير من معانيه فيخالنا إفكاً ، ويظن بنا عجزاً ، وأنى لنا بما توهمه ؟! وإنما تكلمنا على أصوله وعارضنا بعض قوله ببعضه ورددنا عليه من علمه ، والإحاطة على البشر ممتنعة ، والعصمة عنهم مرتفعة » "" .

٢٦ \_ طبقات النحويين البصريين/ ٥٠؛ الفهرست/ ٥١؛ نزهة الألباء/ ٦٣

۲۷ \_ تطور الدرس الثحوي/ ۸۸

٢٨ ـ انظر: الإمتاع والمؤانسة، ١/ ١٣٠، ٢٢٢؛ كشف الطنون، ٢/ ١٤٢٧

٢٩ \_ الخصائص ، ١/ ٢٠٦ ؛ الفهرست/ ٥٩

٣٠ \_ إنباه الرواة، ١/ ٩٩

٣١ - كتاب الانتصار/ المقدة، وانظر: ما خالف فيه المبرد سيبويه من المسائل النحوية بحث مخطوط بكلية اللغة العربية بالأزهر برقم ٢٣٥٧، من قضايا اللغة والشحو/ ٢٣٦

٣٢ \_ الخصائص ، ١/ ٢٠٦ ، ٣/ ٢٨٧

٣٣ \_ الاستدراك على سيبويه / ٢

ولئن اعتذر المبرد عن (مسائل الغلط) واعتبر ما صدر عنه نزوة مسن نسزوات الشباب فان الأخفش وهو تلميذ سيبويه ورفيقه في التلمذة على الخليل(٢٠٠ قد خالفه في مسائل كثيرة ، ولم يـتراجع عن ذلك ولم يعتذر كما فعل المبرد والزبيدي من بعد ولعل صلته بسيبويه وحمله الكتاب من بعده يشرحه وببينه ("") ، ولعل تطور الفكر النحوي الذي ساير تطور الفكر بصفة عامة ، لعل ذلك كلم جعله ينبه إلى عوار الكتاب ويقول بكل ثقة: «كان سيبويه إذا وضع شيئًا من كتابه عرضه عليّ وهو يرى أني أعلم به منه وكان أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه الله ولعل ذلك كله حال دون التصدي لأراء الأخفش التي خالف فيها سيبويه (٣٠٠ ثم لم يكن اختلاف الرأى بـين الأخفش وســيبويه إلا مــن نـــوع الخلاف الذي كان يحصل بين سيبويه وأستاذه الخليل، فكثيراً ما يرد أقـواله إلى الـزعم(٢٨) مـن غـير تردد، وهذا من صراحة العلماء والإخلاص للعلم، وهو دليل على حرية التفكير عنسدهم، وقسد ظهرت شخصية سيبويه مستقلة قوية في كتابه ، إذ لم يقف عند حد الرواية فقط، بـل ابتـدع بعض القواعد معتمداً على سماعه هو من الأعراب فتراه يقول: «سمعت أعدرابياً "(") أو يقول: «سمعت عربياً موثوقاً بعربيته يقول "(") أو قوله: «سمعت رجلًا من العرب ينشد هذا البيت. . . . "(") أو يقول: « ولم نسمع عربياً يقوله "(11) بل لا يخاف أن يقول: « فهذا كلام قبيح ضعيف "(41) أو « قليل خبيث »(١١) أو أن يقول : « فهذا كلام خبيث موضوع في غير موضعه »(١٠) ، كيا تجلت شخصيته في « ابتداع بعض القواعد وفي ترتيب الكتاب ، حاوياً عناصر الفن كلها ، وتبويبه وحسن التعليل للقواعد ، وجودة الترجيح عند الاختلاف »(14) .

وشخصية سيبويه في الكتاب لا تقل عن شخصية الخليل، فلم يكن إمعة منقاداً للأهواء بل يعرض للآراء ويناقشها ويقيس الفروع على الأصول ليخرج من ذلك بما يستحق عليه الثناء.

٣٤ \_ إنباه الرواة ، ٢ / ١١

٣٥ \_ مراتب النحويين / ١١١

٣٦ \_ المعارف/ ٥٤٦ ، مراتب النحويين/ ١١٢

٣٧ \_ منهج الأخفش الأوسط/ ٨٥، وفي مكتبة ولا له لي، رسالة في بيان ما خالف فيه الأخفش سيبويه بوقم ٣٤٠٧ ، نظرة في النحو/ ٣١٩

٨٣ \_ انظر: الكتاب، ١/ ١٩٧، ٨٧٨، ٥٩٩، ١٧٤، ٢٠٣؛ ٢/ ١٣٤، ١٢

٣٩ \_ المصدر السابق، ١/ ٣٠٤

٠٤ \_ المصدر السابق، ١/١٥١

٤١ \_ المصدر السابق، ١/ ٤٧٢

٢٤ \_ المصدر السابق، ١/ ٣١٣

<sup>£</sup>٣ \_ المصدر السابق، ١/ ٢٧٧

٤٤ \_ المصدر السابق، ١/ ١٩٤

٥٤ ــ المصدر السابق، ١/ ٢٧٣

ة ــ المصدر السابق ١١/١/١

٤٦ \_ نشأة النحو/ ٦٩ ، وتطور الدرس النحوي/ ٤٨

والنحو في الكتاب يمثل أول خطوة صحيحة في دراسة النحو باعتباره على يقدوم على قدواعد وأصول معينة ، مستضيئاً بمناهج القياس والاستقراء دون الوقوف عند المفهوم الجزئي المحدود لبعض مسائل النحو مثلها كان الحال عليه عند السابقين كما لم يقف عند حد الكلمة ليعرف إعرابها وبناءها فحسب كما آل إليه درس النحو عند كثير من المتأخرين ، وإنما يتناول النحو في الكتاب يئية الكلمة واشتقاقها وحركتها مفردة ومركبة ، دون إغفال الدلالة المعنوية لها في جميع أحوالها على ضوء القياس على لغة العرب الموثوق بهم ، فكان «إعلاناً مجروج النحو من أسلوبه الفطري القديم الذي جرت عليه الطبقات الأولى إلى أسلوبه النظري الجديد، "" ، هذا الانتقال جعل النظر في الكتاب واستكناه مسائله لا يسهل إلا لمن أوتي القدرة على الاستنباط لبكون له فضل على من سواه كما عبر بدلك الاختفش ووافقه عليه أبو جعفر النحاس "" .

ولا بأس من الاستئناس بآراء الباحثين الهدئين والتعرف على وجهات نظرهم في مقدار صعوبة الكتاب \_ الفاظه وعباراته \_ ثم معوفة أسبابها إن كان ثمة أسباب فالأستاذ على النجدي ناصف يرى أن «عبارة الكتاب تتفاوت وضوحاً وغموضاً ، فرعا وضحت حتى تصبر كفلت الصبح سفوراً وإشراقاً تستبق إلى الفهم الفاظه ومعانيه ورعا غمضت واستغلقت حــى تــكون كالأحــاجي والطلسيات ، يحار فيها الفهم ويرتد عنها القارئ عجزاً وكلالا ، وبين هـلين الحدين مراتب مسن الوضوح والغموض لا تكاد تحصى الله يشرب مثالا على النوع الأول بقول سيبويه : «هـلا باب ذكر معنى لبيك وسعديك وما اشتق منه هـ" ، وعلى النوع الثاني بقوله أيضاً : «وأما قـول عــدي بسن زيد"

## أرْوَاحُ مُسوَقِّعُ أَمْ بُكُورُ أَنْتَ فَانْظُرْ لَأَيِّ ذَاكَ تَصِيْرُ

فإثه على أن يكون في الذي يرفع على حال المنصوب في السذي ينصب على أنه على شيء هسذا تفسيره » " ويرى أن «مفردات الكتاب لا غموض فيها ولا غرابة وإنما الغموض في تأليفها وصياغة العبارة منها وفي الإشارة العابرة يشيرها إلى وسائل كانت لعهده متعالمة مشهورة ، ولم يكن بالناس يومئذ حاجة إلى تحليلها وتفصيل القول فيها ، فوكلهم إلى علمهم بها ، وغني عن ذكرها بالإشارة إليها » " ، ولكنه قبل ذلك بقليل يصف عبارة الكتاب بالانصباب والاسترسال كلهاتها ، متلاحمة

٧٤ \_ النحو قبل الكتاب/ ق ٩١، وانظر: الخليل بن أحمد/ ٩١

٤٨ ـ انظر: خزائة الأدب، ١/ ١٧٩.

٤٩ \_ سيبويه إمام النحاة/ ١٥٥

٥٠ \_ الكتاب، ١/ ١٧٦

۵۱ ـ ديوانه/ ۸٤

۲۰ \_ الکتاب، ۱/ ۲۰ \_ ۲۱

٣٥ \_ سيبوية إمام النحاة / ١٥٦

مستوية لا قلق فيها ولا نتوء ، وفقراتها متواصلة ، يجلب بعضها بعضاً ، وتأخذ فيها الهوادي بالتوالي ، فإذا هي تمر بين يديك في اكثر الأمر تباعاً متداركة ، لا تكاد تنقطع أو تنقسم حتى يتم مسائل الباب كله ، أو مرحلة من مراحله ، إلى أن قال : «فإذا أنت انقلت له ومضيت فيها معه مهائل الباب كله ، أو مرحلة من مراحله ، إلى أن قال : «فإذا أنت انقلت له ومضيت فيها معه فهيهات أن تدعه أو تمتنع عن متابعته دون الغاية إلا أن ترد نفسك رداً وتأخذها منه انتراعاً ه<sup>(۱۱)</sup> ، في حين يقرر الدكتور عبد الرحمن السيد أن سيويه لم يكن يعني بجيال العبارة وحسن سبكها قدر عنايته بأدائها لمعناها ودلالتها على الغرض (۱۱) ، فتركنا الأستاذ ناصف في حيرة أمام قدوليه وأيها نصدق أو بأيها ناخذ ، وقبل بسط القول فيها بدا في من تنافض عنده أرى الاستئناس بآراء الأحسرين مسن الباحثين المخدثين ، فالأستاذ محمد عبد الحالق عضيمة يصف الكتاب بأنه صعب المرتق (۱۱) ، وأنه استشكل مسائل فيه وتعذر عليه فهمها والتوفيق بين نصوصها ودفع ما بينها من تعارض ، أما الاستذكل مسائل فيه وتعذر عليه فهمها والتوفيق بين نصوصها ودفع ما بينها من تعارض ، أما القارئ للكتاب في عصورنا هذه بتغير في مصطلحاته الجزئية ، وكثير من عباراته النحوية وأسلوبه يابين طابع الأساليب في الكتب المتأخرة ، كها أن عنواناته لأبواب النحو ومسائله تحتاج إلى كثير من يباين طابع الأساليب في الكتب المتأخرة ، كها أن عنواناته لأبواب النحو ومسائله تحتاج إلى كثير من الغموض الواقع في بعض فصول المعي في لغة الخطاب (۱۱٬ لكن الدكتور أحمد بلدوي يرى أن الغموض الواقع في بعض فصول الكتاب لا يحول دون الفهم ، وأنه في الأغلب واضح وأسلوبه يرمي إلى النقهم لا التأثير (۱۱٬۰۰۰) الكتاب لا يحول دون الفهم ، وأنه في الأغلب واضح وأسلوبه يرمي إلى النقهم لا التأثير (۱۱٬۰۰۰)

وعندي أن مرد هذا الغموض في الكتاب لسبين:

الأول: الإيجاز الذي حاول به سيبويه أن يجمع أكبر قدر من المعرفة بأقصر عبارة ، ليسمهل على المتعلمين ، ولا أعتقد أنه وضعه للعلماء كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين "، يقول المعري: «وقد يقع في الكتب ألفاظ مستغلقة فنها ما يكون تعدر فهمه من قبل عبارة واضع الكتاب، الأنه يكون متسرّراً على ما بعد من الألفاظ، وعلى ذلك جاءت عبارة سيبويه في بعض المواضع « ".

والثاني: العامل الزمني ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، فعمر الكتاب ينيف على السني عشر قرناً، واللغة لا تبق دون تطور، والفاظها شبيهة بالكائن الحيي في التطور والفناء، فينبغي لمن أراد الحكم عليه من حيث الغموض أو الوضوح ألا يغفل ما قد اعترى العربية من تغير وتطور عبر هـذه

٥٤ \_ ستيبويه إمام النحاة / ١٥٤

٥٥ \_ انظر: مدرسة البصرة النحوية / ٥٤٥، ٥٥١

٥٦ \_ تجريتي مع سيبويه/ ٣٩، ٤٥

٧٥ \_ مقدمة الكتاب، ١/ ٣٠ \_ ٣١

٨٥ \_ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٣٥

٥٩ \_ سيبويه حياته وكتابه / ٣٤، وانظر أيضاً: أبنية الصرف في كتاب سيبويه / ٥٥

٦٠ \_ انظر: سيبويه حياته وكتابه/ ٣٤؛ أثر النحاة في البحث البلاغي/ ٦٨

۲۱ \_ رسالة الملائكة/ ۲۲۸

السنين، لا أن ينظر إليه في ذلك العصر بمقاييس عصرنا الحاضر، ولو أن الكتاب اختص بفسن واحد من فنون العربية لتوقعنا أن يتسق أسلوبه ويسهل فهمه، فحري بالباحث النظر إلى عبارته بمقاييس النظر في عبارات ذلك الفن، ولكن احتواءه لمجموعة من العلوم جعل التباين في معالجة القضايا الختلفة أمراً بارزاً وحتمياً ولم يظهر تأثير العامل الزمني هذا في عبارته وأسلوبه فحسب، بل ظهر أيضاً في اصطلاحاته، فنها ما قدر له البقاء والانتشار حتى وصلت إلينا ومنها ما مات بعد ميلاده بقليل أن أما مصطلحاته التي ثبتت على مر العصور فسنقف عليها مفصلة بعد قليل إن شاء الله، وأما المصطلحات التي لم يقدر لها البقاء فنها ما أدرك سيبوبه نفسه قرب بهايته فعبر عنه بمصطلح آخر، فقد كان يسمي الصلة حشواً، وعقد أكثر الكلام عليها بهذا الاصطلاح ولكنه أدرك علم قدرته على الاستمرار، فعبر عنه بقوله: «فكما أن (الذي) لا يكون إلا معرفة لا يكون (ما ) عدم ومثن إذا كان الذي بعدهما جشواً وهو الصلة إلا معرفة، وتقول: (هذا من أعرف منطلق) تجعل (أعرف) صلة والمنه نتجعل (أعرف) صلة والله من علم قدرعه منطلق) تجعل (أعرف) صلة والكاه)

ومنها ما لم يعمر طويلاً بعده كاصطلاح التحقير الذي أدار الحديث عليه في أغلب المواضع التي تعدث فيها عن التصغير، حتى أن التحقير لم يعد أكثر من مجرد غرض من أغراض التصغير عند المتأخرين، ومثله اصطلاح المسند والمسند إليه الذي جاء عنده، فلم يعد النحو مكانه السطبيعي بعد أن انفصلت علوم البلاغة عنه، فضلاً عها في اصطلاح سيبويه من قلب لما هو معروف لدينا اليوم من أمر الإسناد فهو يرى أن «الابتداء لا يكون إلا بمبني عليه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه، فهو مسند ومسند إليه (٢٠٠٠).

أما بعض اصطلاحاته فقد ماتت عند ولادتها ، من ذلك اصطلاح (الموضع) اللذي يعني به اسم المكان (۱۰ ، ومثله فجاجة وقرباً من المعنى اللغوي وفناء اصطلاح (الحين) الذي كان يطلقه على اسم الزمان (۱۰ .

ولا أعتقد أن أحداً بعده قال بإطلاق اصطلاح (المضارعة) على بعض الأسماء غير المتمكنة ، أو الأوصاف ، بل جعلوا المضارعة مختصة بأحد أقسام الفعل الزمانية والتي ضارعت أسماء الفاعلين ، وجاء في أوائلها الزوائد الأربع ، والذي أعتقده في أمر هذا الاصطلاح أن سيبويه نـظر إلى اللفظ لا إلى الوضع والاصطلاح ، مبرهناً على أن قواعد العربية تعتمد على الاستعمال اللغوي عند العرب ، فقسم مضارعة الفعل للاسم على مرتبتين :

٦٢ \_ انظر: أول كتاب في نحو العربية / ٥١

٦٣ \_ الكتاب، ١/ ٢٧٠ ، وانظر أيضاً: الكفاية في علم العربية / ق ٢٣٢

٢٢ \_ الكتاب، ١/ ٢٧٨

٦٥ ــ المصدر السابق ، ٢ / ٢٤٧

٦٦ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٢٤٧

الأولى : مضارعة تامة ، وخص بها ما نعوفه اليوم بالفعل المضارع ، ومن أجل ذلك أوجب لــه الإعراب .

والثانية: مضارعة ناقصة ، وعنى بها الفعل الماضي الذي قال عنه السيرافي: نقص عن المضارع وزاد على فعل الأمر بما فيه من المضارعة ، فلم يُستكنَّن كفعل الأمر ، ولم يعرب كالمضارع فبني على الحركة .

أما فعل الأمر فلم يضارع الاسم البتة فبق على سكونه (٢٠٠٠) ، وعندما تحدث عن مجاري أواخر الكلم جعل الفتح والكسر والضم والوقف للأسماء المتمكنة المضارعة ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ، وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة ، وللحروف التي ليست بـأسماء ولا أفعـال ولم تجـئ إلا لمعني (٢٠٠٠).

وإذا أمعنا النظر في الكتاب، وجدنا النحو فيه يخضع لأحكام العقل وما يفرضه من قوانين في نظرية ، محاولا الاحتفاظ بتأثير الحس اللغوي وتلوق اللغة بأساليبها الفنية ، ولكن البحث النظري في هذا العلم قاد الخليل وتلميذه سيبويه إلى افتراض أشياء غير عملية ، وعاولة إخضاعها لقوانين النحو وقياس اللغة ، من ذلك قول سيبويه : «سألت الخليل فقلت: من قال: هذه قباء يبا هذا ، كيف ينبغي له إذا سمى به رجلًا ؟ فقال : يصرفه ، وغير الصرف خطأ ، لأنه ليس بحوثث معروف في الكلام ولكنه مشتق كجُلاًس """ ، وقوله : «وسألته عن رجل يسمى (يرمي ، أو أرمي) فقال : أنونه إذا صار اسماً فهو بمنزلة قاض إذا كان اسم أمرأة "" أو قوله : «وسألته عن قول العرب : ما أميلحه ؛ فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس ، لأن الفعل لا يحقر ، وإنما تحقر الاسماء "" أميلومه ؛ فقال : هو سميته بها من (ضرب) قلت : (ضاء) ، وإن سميته بها من (ضرب) قلت : (ضية) وإن سميته بها من (ضرب) قلت : (ضية) هذا قول الخليل "" وغير ذلك كشير عما لم يرضه كثر من متأخرى النحاة فنادوا بإلغائه"

وإذا كان النحو الذي نعرفه اليوم من وضع الخليل أبواباً وأقساماً واصطلاحات (٢٠٠) فإنه لا ينكر أحد ما لسيبويه من جهود في حفظ هذا التراث وتتميمه ومحاولة بسطه، ليكون كتبابه تعليمياً في

٦٧ \_ الكتاب، ١/ ٣ \_ ٤، وانظر: شرح مختصر الإقتاع / ق ١٠

۲۸ \_ الکتاب ، ۱/ ۳

٦٩ \_ المصدر السابق، ٢/ ٢٤

٧٠ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٥٨

٧١ ــ المصدر السابق ، ٢/ ١٣٥

٧٧ \_ الكتاب، ٢/ ٦٤، وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف/ ٤

٧٣ ــ انظر: الرد على النحاة/ ١٦١

AL - Khalil Ibn Ahmad, in EI (French), Paris, 1927, II, 940. : وانظر : الظر : الظليل بن أحمد / ١٠٥٠ وانظر : ٧٤

قواعد العربية وأساليبها التعبيرية (""، فليست تخفى جهود كل منها في الكتاب لما امتاز به سيبويه من الدقة والصدق في الرواية ، ومحاولة إسناد كل رأي إلى صاحبه ("" ، الأمر الذي جعله محل تقدير من السابقين ، كيونس بن حبيب الذي قال عنه بعد أن نظر في الكتاب ورأى حكايته : « يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فها حكاه عنه ، كها صدق فها حكى عني """.

إن تتبع المصطلحات النحوية في الكتاب من الأمور الصعبة ، وقد أحس بـ للك كشير مـ ن الباحثين ( ) ومع ذلك فليس أمامنا بد من المحاولة في التتبع والاستقصاء لمعرفة هذه المصطلحات في طريق مليء بالعقبات والمخاطر ، لأن ضياع التراث النحوي منذ عهد أبي الأسود إلى عهد الخليل وسيبويه جعل تتبع المصطلحات ونسبتها إلى مبتكريها ضرباً من المستحيل ( ) إذ لا يبعد أن يسروي سيبويه اصطلاحاً عن الخليل يكون الخليل نفسه قد لفقه من أساتيذه ولم يكن هـو السابق إلى اختراعه ، ولكن عدم وجود الدليل على ذلك ، ولما المتاز به الخليل من الذكاء الخارق والقدرة على الاختراع والاستنباط والتعليل ( ) لكل هذا فليس أمام البحث بد من نسبة المصطلحات المروية عن الخليل إليه حتى يقوم الدليل على غير ذلك ، بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بأن النحو الخليل إليه حتى يقوم الدليل على غير ذلك ، بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بأن النحو المربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاء عنه وتعلمه عليه ( ) .

والمتصفح للكتاب يجد أقوال الخليل وآراءه مبثوثة في جميع الأبواب، فهو مرجع سسيبويه الهـام، ولذلك فهو في أغلب الأحيان مسؤول<sup>(١٨)</sup> فيجيب عن خبرة واسعة باللغة وفهم لأسرارها.

وإذا استعرضنا المصطلحات النحوية المنسوبة للخليل ، فإننا سنكون بازاء مسلاحظة جديرة بالاهتهام ، ألا وهي عدم استقرار المصطلح النحوي فيها ، وقد نبه على ذلك كثير من الباحثين (٥٠٠ ، بل إن بعضهم أشار إلى أنه لم يدر بخلد سيبويه وهو يصنع كتابه وربما لم يدر بخلد أحد من شيوخه حين قالوا هذه المصطلحات أن يجعلوا استعهالها على صورة واحدة أمراً مقضياً ٥٠٠ .

٥٧ \_ المدارس التحوية / ٣٤

٧٦ \_ انظر مثلاً: الكتاب، ١/ ١٢٣، ٢٣٠، ١١٢

٧٧ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٥٢

٨٧ \_ انظر: أبو زكريا القراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٤٣٧

٧٩ \_ المرجع السابق/ ٤٣٦

٨٠ \_ انظر: طبقات النحويين واللغويين / ١٧

٨١ \_ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٣١

٨٢ ــ انظر: الكتاب، ١/ ٢٤١، ٣٤١، ٢/ ٣٧؛ سيبويه إمام النحاة/ ٨٩، وانظر أيضاً: الدراسات اللغوية في كتاب سيبويه/ ق ٣٧

٨٣ \_ انظر: سيبويه إمام النحاة/ ١٦٦؛ سيبويه حياته وكتابه/ ٣٠

٨٤ ... سيبويه إمام النحاة/ ١٦٧

## المصطلح النحوي عند الخليل

الحركات

وسماها الخوارزمي وجوه الإعراب وما يتبعها(مم) واقتصر سيبويه على ذكر مجاري أواخر الكلم(مم).

الرفع ، والنصب

قال سيبويه: «سألت الخليل عن (مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهم)) فقال: السرفع على (هما صاحباي أنفسهم)) والنصب على (أعنبهم) (١٨٠٠ ريحكي الخوارزمي عن الخليل (١٨٠٠):

الرفع: ما وقع في أعجاز الكلم منوناً نحو قولك: زيلاً ، ويفرق بينه وبين الضم لا من حيث الاختصاص بالبناء أو الإعراب كها فعل سيبويه بعده ((\*\*) ولكنه يجعل الضم ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو (يفعل) ، كها يجعل من توابع الرفع: التوجيه: وهو ما وقع في صدر الكلم نحو عين (عُمر) وقاف (قُلم) والحشو: وهو ما وقع في الأوساط نحو جيم (رجل) ، والشجر: وهو ما وقع في أعجاز الأسماء دون الأفعال غير منون مما ينون ، مثل اللام مسن قسولك (هــذا الجبـل) ، ثم الإهمام: وهو ما وقع في صدور الكلم المنقوصة نحو قاف (قيل) إذا أشم ضمة.

أما النصب: نقابل به الرفع تماماً، وجعله لما وقع في أعجاز الكلم منوناً نحو (زيداً). كما جعل الفتح مقابلًا للضم، مختصاً بالأفعال مثله.

وجعل القعر هنا قبيلا للتوجيه هناك.

أما التفخيم هنا فكالحشو هناك ، إلا أن النفخيم لما وقع في أوساط الكلم على الألفات المهموزة نحو (سأل).

وجعل الإرسال هنا مختصاً بالأفعال مقابل اختصاص النجر بالأسماء، كما جعل التيسمير هنا معبراً عن الألفات المستخرجة من أعجاز الكلم نحو قول الله تعالى: ﴿ فَأَصْلَافِنَا السَّبِيلا ﴾ (''

٥٨ \_ مفاتيح العلوم / ٣٠

٨٦ \_ الكتاب، ١/ ٢، وانظر: الحدود في علم الثحو/ ق ٣

۸۷ \_ الكتاب، ١/ ٢٤٧، ٣٠٢

٨٨ \_ مفاتيح العلوم / ٣٠

٨٩ \_ الكتاب، ١/ ٢، ٣

٩٠ \_ الأحزاب/ ٦٧

ولو تتبعنا هذه التفصيلات الدقيقة لاصطلاحي الرفع والنصب وما يتبعها مما يعتري صدر الكلم أو أوساطه أو أعجازه ، لو تتبعنا ذلك في الكتاب ، فلن نرى سيبويه يسروي عن الحليل إلا السرفع والفسم وإلا النصب والفتح ، وربما يكون هذا تصرفاً من سيبويه مركزاً على حركات أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء ، موحداً بين الأسماء والأفعال في ألقاب الحركات اكتفاء بما تتضح به المعاني في الإعراب ، ليكون كتابه تعليمياً سهل المنال ، محاولا اختصاره ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

فعن الضم يقول: «وأما (منذ) فضمت لأنها للغاية ، ومع ذا أن من كلامهم أن يتبعوا الضم النصم ا

ولو نظرنا إلى اصطلاح النصب عند سيبويه في العبارة السابقة فسنرى أنه وجهه إلى الحركة الناتجة عن تأثير العامل ، كما صرف اصطلاح (الضم) إلى «ما يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل "("" ، قال : «وسألت الخليل عن (مَعَكم ، ومَعَ) لأي شيء نصبتها ؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسماً ، كجميع ، ووقعت نكرة ، وذلك قولك : جماء معاً ، وذهبا معاً ، وقد ذهب معه ، ومن معه صارت ظرفاً فجعلوها بممنزلة أسام وقدام . . . "(" والقياس الذي برع فيه الخليل يظهر في إيقاع هذه الحركات مواقعها على نحو قول سيبويه : «زعم والقياس الذي برع فيه الخليل يظهر في قول أهل الحجاز (مررت بهم ثلاثتهم) الله فقط ولم أجاوز ، مررت به فقط ولم أجاوزه ) ، وأن النه ينه غيجرونه على الاسم الأول ، إن كان جراً فجراً وإن كان نصباً فنصباً ، وإن كان رفعاً فرفعاً »(" ، وهذه إشارة لطيفة إلى اختصاص هذه الحركات الثلاث بالإعراب ، ثم إن توجيه الكلام على الأسماء جعل «الجر» وإداداً هنا .

## الخفض(٢١)

وجعله الحليل رأساً في مجموعته ، ليقابل الرفع والنصب في الاختصاص بأعجاز الكلم منوناً نحسو دال (زيد) ، وجعل توابعه : الكسر: نظيراً للفتح والضم وعاقب بين اصطلاحي الكسر والجسر للحركة المجتلبة لآخر الفعل المجزوم عند التقاء الساكنين<sup>(۱۱)</sup>، والجسر: روى الخوارزمي<sup>(۱۸)</sup> أن الخليـل

٩١ \_ الكتاب، ٢/ ١٥٥، ١٥٩

۹۲ \_ المصدر السابق، ۱ / ۳

٩٣ ــ المصدر السابق، ٢/ ٤٥

<sup>9</sup>٤ \_ المصدر السابق، ١/ ٢٢٤

٩٥ ــ المصدر السابق، ١/ ١٨٧

٩٦ \_ مفاتيح العلوم / ٣٠

٩٧ \_ انظر الكتاب، ٢/ ١٦٠، ٢٨٦

٩٨ \_ مفاتيح العلوم / ٣٠

جعله لما وقع في أعجاز الأفعال الجزومة عند استقبال ألف الوصل ، فهي حركة التخلص من التقاء الساكنين ، ولم يسم حركة صدر الكلمة إذا كان مكسوراً كيا فعل في حال الرفع والنصب .

## وأخيرأ الجزم

خصصه الخليل بأعجاز الأفعال نحو باء (اضربْ) وجعل توابعه: التسكين: لوسط الفعل، والتوقيف: لما وقع في أعجاز الأدوات نحو مم (نَعَمْ).

ولما كان أول الكلمة لا يقع إلا متحركاً كها يقول ابن جني "" والحركة إما أن تكون تــوجيهاً (ضهًا) أو قعراً (فتحاً) أو كسراً ، لذلك لم يخصص الحليل شيئاً من توابع الجزم لصدر الكلم .

ولو تتبعنا ما رواه عبه سيبويه مما يتعلق باصطلاحي (الخفض والجنرم) لـ وجدناه يسهند إليه اصطلاحات (الجر، والجزم والوقف والسكون) فعن الجر يقول سيبويه: «ومن الصفة قولك: (ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل كذا) ورعم الخليل أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام، ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام كيا كان الجماء الغفير منصوباً على نية إلغاء الألف واللام » (ان) وقوله أيضاً: «وزعم الخليل أن الجرين أو الرفعين إذا الحناف فها بمنزلة الجر والرفع، وذلك قولك: هذا رجل وفي الدار آخر كريمين، وقد أشافي رجل وهذا آخر كريمين لأنها لم يرتفعا من وجه واحد» (١٠٠٠).

#### الكسي

قال سببويه: «سألته " عن هيهات اسم رجل ، وهيهاة فقال: ... ومن قال: هيهات فهي عنده كبيضات ، ونظير الفتحة في الهاء الكسرة في التاء فإذا لم يكن هيهات ولا هيهاة علي المناء على حالها لا يغيران عن الفتح والكسر، لأنها بمنزلة ما ذكرنا بما لم يتمكن " " كها روى سسيويه اصطلاحي الكسر والجزم عن الأخفش أيضاً " ، وكها عرفهها الأخفش فليس بعيداً أن يعرفها معاصروه، وربما تكون الطبقة السابقة تعرف هذين الاصطلاحين بالمعنى الفني أيضاً ، وهذا ما تجدر الإشارة إليه وسبق التنبيه عليه.

ويبين الخليل الفرق بين ما يعتري الأسماء من الكسر ، وما يتخلص به من الساكنين في الأفعال

<sup>99 -</sup> الخصائص ، ٢/ ٣٢٨ ، ٣٣١ ، وانظر: اللياب في علل البناء والإعراب/ ق ٤٧ سر صناعة الإعراب/

۱۰۰ \_ الکتاب، ۱/ ۲۲٤؛ شرح ابن عقیل، ۱/ ٦٣٠

۱۰۱ \_ الكتاب، ۱/ ۲٤٧، ۱۸۷

١٠٢ ــ أي الخليل، انظر: نزهة الألباء/ ٤٦
 ١٠٣ ــ الكتاب، ٢/ ٤٧، ١٠٥، ١٦٠؛ ما ينصرف وما لا ينصرف/ ٩٥

۱۰۱ \_ الكتاب، ۲/ ۲۷۸

فيقول: (وإنما قالوا في الفعل ضريني ، ويضريني كراهية أن يدخله الكسر كها منع الجر ، فإذا قلت: قد تقول: اضرب الرجل فتكسر ، فإنك لم تكسرها كسراً يكون للأسماء ، إنما يكون هذا الالتقاء الساكنين "" ، ونقل ابن الشجري عن أبي على الفارسي أن حركة التقاء الساكنين حركة بنساء ، مقرراً أن كل حركة لم تحدث بسبب عامل تكون حركة بناء "" ، ومثله عند الزغشري ("" ، وجعل الأبني حركة الفرار من التقاء الساكنين حركة بناء أيضاً "" .

لكن ما هو وجه التفريق الذي عناه الخليل بين الكسر يكون للأسماء والكسر يظهر على الأفعال عند استقبال الساكن ، والذي سماه جراً فها رواه الخوارزمي في حين يقسرر هنسا أن الفعسل منسع الجر؟! ، لا شك أن هذا من الأدلة على عدم استقرار المصطلح النحوي عنده ، ولا ينتظر أن نسراه ناضجاً حتى عند تلميذه ميبويه ، ولكنه على أي حال خطا خطوات واسعة نحو النضيج والاستقرار على يديها .

#### الجزم

قال سيبويه: «سألت الخليل عن (مِنْ عَلى) هلا جزمت اللام؟ فقال: لأنهم قالوا: من على فجعلوه بمنزلة المتمكن . . . """ وعند حديثه عن حروف الجزاء قال: « زعم الخليل أنك إذا قلت: (إن تأتني آتك) فآتك انجزمت بإنْ تأتني ، كما تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين قلت: (التسني آتك) "". .

### الوقف

قال سيبويه: «زعم الخليل أنه يجوز في الندبة وإغلامية من قبل أنه يجوز أن أقول: وإغلامي فأبين الياء كما أبينها في غير النداء، وهمي. في غير النداء مبينة فيها لغنان الفتح والوقف، ومن لغة من يفتح أن يلحق الهاء في الوقف حين يبين الحركة، كما ألحقت الهاء بعد الألف في الوقف """ وجساء اصطلاح الوقف أيضاً ضد الوصل كثيراً عند الخليل والاخفش"".

١٠٥ \_ الكتاب، ٢/ ٢٨٦

١٠١ \_ الأمالي الشجرية ، ١/ ٤٤ الجمل/ ١٠

١٠٧ ... انظر: الأنموذج في الشحو/ ٨٩، وشرحه للأردبيل/ ق ٢٦

١٠٨ \_ الحدود في علم النحو/ ق ٣

۱۰۹ \_ الكتاب، ۲/ ٤٥

١١٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٥٥ ، ١٤٧

۱۱۱ \_ المصدر السابق، ١/ ٣٢١

١١٢ ــ المصدر السابق، ٢/ ٢٨٧

ويرى المبرد جواز إثبات ياء المتكلم في الندبة ساكنة وأن الحركة التي تكتسبها بدخول الألف عليها إلما هي للتخلص من التقاء الساكنين ، وتحرك الياء بالفتح لحفته كالفتحة في ياء المنقوص ونحوه للنصب ، كما يرى جواز حلف الياء الالتقاء الساكنين (۱۱۱ وهاء السكت تزاد في الوقف بعد أحرف المد عند ابن مالك وابن هشام والأزهري ، وحذفها في الوصل إلا في الضرورة ، ويرى الفراء إثباتها في الوصل والوقف (۱۱۰) .

### السكون

روى سيبويه هذا الاصطلاح عن الخليل فيا هو يتحدث على مضاعف الفعل نحو (ردد، ويبردد)، وأن العرب لم يدغموه لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقيا، ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى، وأن العرب لم يدغموه لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقيا، ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى، لأنهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألستهم مرتين (١١٠)، وقال سيبويه: وسألناه عن (إلى ولذى، وعَلَى) فقلنا هذه الحروف ساكنة ولا نرى النون دخلت فيها (يقصد نون الوقاية، والخليل لا يسميها بغير النون، ويسميها بعض النحويين نون العاد) (١١١)، فقال: «من قبل أن الألف في الدى والياء في (على) اللذين قبلها حرف مفترح لا تحرك في كلامهم واحدة منها ليساء الإضافة ... وإما قط، وعن، ولدن تباعدن من الأسماء ولزمهن ما لا يدخل الأسماء المتمكنة وهو السكون، وإنما يدخل ذلك على الفعل نحو خذ، وزن (١١٠٠)، فجعل السكون هنا علامة للبناء، وهو مذهب سيبويه أيضافه...

ولو قارنا استخدام هذه الاصطلاحات عند الخليل وسيبويه بما كانت عليه عند أبي الاسود أو تلاميذه لوجدنا الوصف الحيي لحركات الشفين ، والوقوف عند المعنى اللغوي فقسط عند أبي الاسود ، على حين تميزت بعض هذه الاصطلاحات بمعناها الفني عند تىلاميده ، وخاصة يحيى بن يعمر ولكن هذا التميز وذلك التقدم في فهم المصطلح لا وجه لمقارنته بما أصبح عليه الحال عند الخليل الذي جعل لكل حركة اصطلاحاً سواء كانت في أول الكلمة أم وسطها أم أخرها فضلاً عن تخصيص بعض هذه الحركات للبناء وبعضها الآخر للإعراب بتأثير عامل معين ، وفكرة العامل كانت بعيدة عن أبي الأسود وتلاميذه ، بل لا أعتقد أن أساتذة الخليل قد تبلورت لديهم ووضحت وضوحها عند الخليل .

١١٣ \_ انظر: المقتضب، ٤/ ٢٧؛ شرح الكافية، ١/ ١٤٨

١١٤ \_ انظر: شرح التصريح على التوضيح، ٢ / ١٨٣

١١٥ \_ الكتاب، ٢/ ١٦١

١١٦ \_ انظر: المصباح في علم النحو/ ١٥٣

١١٧ \_ الكتاب، ١/ ٣٨٧

۱۱۸ ــ المصدر السابق، ۱/ ۳

ولئن وقف أبر الأسود عند حركات الإعراب وضبط أواخر الكلم فذاك ما كان يقصد إليه من إصلاح وما يهدف إليه لاتقاء اللحن، أما الحاليل فقد فكر لا في أواخر الكلم بل شمل تفكيره الكلمة كلها، مفردة ومركبة، وبحث بنيتها، لأن الحطأ أو اللحن لا يقف عند آخر الكلمة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى بقية أركانها، فقد يكون في الحركة أو تغيير الحرف بحرف آخر وسبب منه في الحرك".

شما وقع منه في أوائل الكلم ما سمعه أحد الأعراب من قراءة إمامه قبول الله عنز وجل ﴿ وَلا تَنْكِيحُوا الْمُشْرِّكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ (١٦٠ يفتح تاء تنكحوا ، فقال الأعرابي : «هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ؟ فقيل له : إنه لحن ، والقراءة (ولا تُنْككُوا) فقال قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماماً فإنه يجل ما حرّم الله (١٦٠٠ .

وتما وتع في وسط الكلمة ما روي عن الوليد بن عبد الملك حين سأل أحد أشراف قريش: من خَتَيَك؟ قال له: فلان اليهودي. فقال: ما تقول؟ ويجك! قال: لعلك إنما تسأل عن ختني يا أمير المؤمنين، هو فلان بن فلان الله.

بل إن بعض اللحن الواقع في وسط الكلمة قد يؤدي بالمسلم إلى الشرك ، فقلد روي أن سابق الأعمى كان يقرأ ﴿ الخَالِقُ البَارِئُ الْمُسؤرُ ﴾ (١١٣ فكان ابن جايان إذا لفيه قال: «يا سابق، ما فعل الحرف الذي تشرك بالله فيه ؟ ﴿ ١٣٥٠ .

إذن فاهتام أبي الأسود بحركات أواخر الكلم كان حلاً لعلاج ظاهرة أحسها هـو حينـذاك ، ولما أحس تلاميذه التصحيف فطنوا إلى الإعجام ، وبتقدم الفكر عظمت مسـؤولية العلياء فـكان على الحليل مواجهة مشكلات اللحن المختلفة بما يلائمها من حلول .

هنا يظهر التطور لهذه المصطلحات حتى بلغت هذه الدرجة من النضج على يدي الخليل وسيبويه وهي درجة لا يمكن أن توصف بالثبات والاستقرار رغسم تقسدمها ، وذلك لتسأرجح بعض هده المصطلحات عندهما ، فالضم مثلاً من علامات البناء ولكن سيبويه يستبدله أحياناً باصطلاح الرفع اللذي هو من علامات الإعراب ، يقول : «واعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه نصب على إضار الفعل المتروك إظهاره ، والمفود رفع كله ، وهو في موضع اسم منصوب عن "د"، ثم يروي الخليل قوله : «وفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموضعها واحد وذلك قولك : يا زيد ، ويا عمرو ، وتركوا التنوين

١١٩ \_ انظر: البيان والتبيين، ٢/ ٢١٣؛ عيون الأخبار، ٢/ ١٥٩

١٢٠ \_ البقرة/ ٢٢١

١٢١ \_ عيون الأخبار، ٢/ ١٦٠؛ البيان والتبيين، ٢/ ٢١٩

١٢٢ \_ العقد الفريد ، ٢/ ٢٧٦

١٢٣ \_ الحشر/ ٢٤

۱۲۴ \_ البيان والتبيين، ۲/ ۲۱۹

۱۲۵ \_ الكتاب، ١/ ٣٠٣

في المفرد كما تركوه في قبل """ ويبدو أن إطلاق اصطلاح الرفع على حركة المنادى المفرد كان أكثر شيوعاً من اصطلاح الضم ، ففي المقدمة النسوية لخلف الأحمر يقول في «باب النداء المفرد: وهو رفع » ويقول: «مرفوع لأنه نداء مفرد """ ولما سبق بيانه من أن كتاب سيبويه وضع ليكون كتاباً تعليمياً يمكن أن يضاف هذا الاستعال لهذين الاصطلاحين وأن لجوء الخليل وسيبويه إلى اصطلاح الرفع هنا فيه تيسير على المتعلمين المبتدئين ، فهو أهون عليهم من قولنا: مبني على الضم في محل نصب ، فهذا تجريد وفيه مشقة على المبتدئين ،

ولم يقف هذا النعاقب أو التأرجح في المصطلح عند الرفع والضم ، بـل تعــداهما إلى الفتــح النصب(٢٠١٠) .

ولم تستقر حركة آخر الكلمة إلا عند تلاميلهم ، وذلك بتطور الدراسة النحوية نفسها وإن كانت الخصومة قد استمرت فيها بين علماء البصرة وعلماء الكوفة . روى أبو حيان أن الكسائي قال في بعض كتبه : «أواخر الكلم على ثلاثة أحرف ، على السفع والنصب والحفض ، وكذلك أكثر الكوفيين وتابعهم على ذلك المازفي ، روي عنه أنه قال : الجزم ليس بإعراب إنمسا هسو عسدم إعراب """ ، وهذه النظرة تمثل رأي شيخ الكوفة وإمام نحاتها وتابعه الكوفيون في عدم النفريق بين ما وضع للبناء وما وضع للإعراب من هذه الحركات "" ، فالفراء مثلاً يطلق اصطلاح الجزم على ما يسميه البصريون السكون ، فعندما عرض لقول الله تعالى ﴿ كُمْ لَبِشْتَ ﴾ "" قال : «وقد جرى الكلام بالإدغام للتاء وهي بجزومة "" ، وعند إعراب قول الله عز وجل ﴿ فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ الله عَلى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ "" ، قال : عن الفعل (اعلم) : «جزمها ابن عباس على أنه أمر من علم "" .

ولو تجاوزنا عصر الخليل وسيبويه قليلًا لنقف على ما وصلت إليه الدراسة النحوية من تـطور لوجدناها قد اصطبغت في عصر أبي علي الفارسي وابن جني ومعاصريها بصبغة منطقية فلسفية ، فابن جني مثلاً يرى أن الكسرة في المضاف إلى ياء المتكلم ليست كسرة إعراب مع أن كلامه على ذلك يفيد أن هذا المضاف معرب ، يقول: «قولك: مررت بغلامي ، المم موضع جر الإعراب المستحقة

۱.۲۱ \_ الكتاب، ١/ ٣٠٣

١٢٧ \_ مقدمة في النحو/ ٧٤

١٢٨ \_ الكتاب، ١/ ٣٠٣؛ ومقدمة في النحو، ٥٠، ٥٧

١٢٩ \_ التذييل والتكميل، ١/ ق ٤٨

١٣٠ \_ انظر: شمح الحدود النحوية للفاكهي، ق ١٢١ \_ ١٢٣، وانظر شرح الكافية، ٢/ ٣

١٣١ \_ البقرة/ ٢٥٩

١٣٢ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٧٢

١٣٣ \_ البقرة/ ٢٥٩

١٣٤ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٧٣ \_ ١٧٤

بالباء ، والكسرة فيها ليست الموجبة بحرف الجر ، إنما هذه هي التي تصحب ياء المتكلم في الصحيح نحو (هذا غلامي) (ورأيت غلامي) ، فثباتها في الرفع والنصب يؤذنك أنها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلفظها """ ، كما فوق أيضاً بين الضمة تكون للبناء في موضع الرفع ، والفتحة تقع موقع النصب "" ، ومع كل هذا فإن الأسس التي وضعها سيبويه لم تزل تحتـدى ، فـالجرجاني يقـول عـن البناء والإعراب : « الإعراب يكون في الاسم المتمكن والفعل المضارع وإعراب الاسم المتمكن على الرفع والنصب والجر . . . وإعراب الفعل على الرفع والنصب والجزم "" ، ثم بـين أن الـرفع في البناء ضم ، والنصب فتح ، والجر كسر ، والجزم وقف ("" ) ، وهذا عينه هو قول سيبويه ("" ) واستمر الحل على ذلك حتى عند المتأخرين ، فابن مالك يقول:

وما كان للمتأخرين من دور أكثر من تعليل وتفسير لهذه الظواهر، فهذا السيوطي مشلاً ينقل عن بعض شراح الجمل قوله: «والسبب في ذلك أن الإعراب جعلت ألقابه مشتقة مسن ألقاب عوامله فالرفع مشتق من رافع، والنصب من ناصب، والجسر أو الخفض من جار أو حافض، والجزم من جازم، قال: فلما صار الرفع والنصب والجر والجزم لقباً للإعراب ولم يكن للبناء عامل يحدثه يشتق له منه ألقاب جعلت ألقابه الضم والفتح والوقف الالله.

### التنوين

مصطلح ظهر قبل الخليل بكل تأكيد، وقد سبق الحديث عنه (() وقد أوشك أن يصبح واضحاً مستقراً عند الخليل وسيبويه، ففها سماه سيبويه (باب ما ينصب نصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام) قال: ((). وصارت الأسماء المضاف إليها المجرورة بمنزلة التنوين، ولم يكن ما بعدها من صفتها ولا محمولا على ما حملت عليه فانتصب. . وزعم الخليل أن المجسرور بسدل مسن التنوين «() وسمى الخليل الاسم الذي يلحقه التنوين منوناً فقال: ((و) والسم المنون يفصل بينه وسين

د۱۳ \_ الخصائص ، ۳/ ۷۰

١٣٦ \_ المصدر السابق ، ٣/ ٥٧

١٣٧ \_ الجمل / ٦، يرى الجرجاني أن اللضاف إلى ياء المتكلم مبني بناء عارضاً ؛ الجمل / ١١

١٠ / الجمل / ١٠٨

۱۳۹ \_ الكتاب، ١/ ٣

١٤٠ \_ انظر: ألفية ابن مالك وشروحها

١٤١ \_ الأشباه والنظائر، ١/ ١٥٨ \_ ١٥٩

١٤٧ ــ انظر: ص ٤٥ من هذا البحث

۱٤٣ \_ الكتاب، ١/ ٢٩٨

الذي يعمل فيه ، تقول : هذا ضاربٌ بك زيداً ، ولا تقول : هذا ضارب بك زيد ،(١١١٠) .

وبالرغم من وضوح الصورة عن التنوين عند الخليل وسيبويه إلا أنه لم يستقر هذا المصطلح ، فيينا تقرأ لسيبويه ما يفيد التغريق بين النون والتنوين كقوله: «واعلم أن العرب يستخفون فيحلفون النون والتنوين ولا يتغير من المعنى شيء ، وينجر المقعول لكف التنوين من الاسم فصار عمله فيه الجر ، ودخل في الاسم معاقباً للتنوين "و"" ، وبما تتكون لديك فكرة استقرار هذا المصطلح عنده لما أظهر من دقة في التغريق بين (النون والتنوين) ولكنك تتراجع عندما تراه يعود ثانية ليلبس الأمر عليك بتسمية التنوين نوناً في قوله: «تقول: هذا ضاربٌ عبدالله وزيداً عبر به ، إن حملته على المنصوب ، فإن حملته على المبتدأ وهو هذا رفعت ، وإن القيت النون وأنت تريد معناها فهو بتلك المنزلة """ .

والأستاذ على النجدي ناصف يعتبر هذا التصرف في المصطلح من قبيل تحرر سيبويه من التزام المصطلحات بلفظ واحد (۱۲۰۰ ) ولكني لا أظن التحرر يبلغ به إلى هذا الحد من التردد ، فهو يسمي التنوين نوناً مع علمه بأن النون أقوى من التنوين ، وأن العرب لم يجروا عليها ما أجروا على التنوين بها مسبأ قوياً فقال: التنوين بها سبباً قوياً فقال: «فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة (۱۲۰۰ ).

إن هذا التعاقب بين النون والتنوين للدلالة على مصطلح واحد عند سيبويه دليل أكيد على أن هذا المصطلح ككثير من المصطلحات لم يتخذ شكله النهائي واستقراره الحقيقي ، وأسميه بالتردد وأنني عنه صفة المشترك والمرادف (١٠٠٠) ، «وما ذلك التردد في استعبال أحد المصطلحين مكان الآخر إلا للعلاقة الكبيرة بين النون والتنوين فهو إن عبر عن التنوين بالنون فبالدراسة الصوتية تبؤيده ، في التنوين إلا نون ساكنة زائدة تلحق حركة آخر الكلمة هائنا ، ولكن ذلك لم يطرد في الكتاب ، فكثيراً ما نراه يعبر عن كل منها باصطلاحه الخاص ، روى ابن جني عن ابن سلام : «قال سيبويه : كان عيسى بن عمر يقرا ﴿ عَلَى تَشْوَى مِنَ اللّهِ هِنَّهُ "مَنَّ ) قلت على أي شيء ، نون ؟ قال : لا أدري ولا أمرفه ، قلت : فهل نون أحد غيره ؟ قال : لا "مدي

```
١٤٤ _ الكتاب، ١/ ه٢٩، ١/ ٨٤
```

١٤٥ ـ المصدر السابق ، ١/ ٨٣، ٨٤ ، ٨٦ ، ٣١١ ، ٣٤٥ ، ما ينصرف وما لا ينصرف ٢٩

١٤٦ \_ الكتاب، ١/ ٤٨، تفسير الطبري؛ ١٦/ ٨٦ \_ ٨٧

١٤٧ \_ سيبويه إمام النحاة/ ١٦٨

۱٤۸ ـ الكتاب، ١/ ٣٤٩ ـ الكتاب، ١/ ٣٤٩ ـ المصدر السابق، ١/ ٣

١٥٠ ــ انظر: القراء ومنهجه في التحو واللغة/ ٤٣٩

١٥١ \_ ارتشاف الضرب، ١/ ق ١١٣؛ تفسير الطبرى، ١٦/ ٨٦

١٠٩ \_ التوبة/ ١٠٩

۱۵۳ \_ الحتسب، ۱/ ۲۰۱؛ الكتاب، ۱/ ۳۵۰؛ ۲/ ۵۷

هذا الأسلوب عند سيبويه فتح الباب أمام الفراء ليسمي التنوين نوناً أيضاً ، يقول: «سمعت كثيراً من القراء الفصحاء يقرؤون ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصّدَّدُ ﴾ فيحذفون النون من أحده (١٠٠٠) ولكنه يسميه تنويناً أيضاً (١٠٠٠) ، وهو إن حاكي سيبويه بفعله هــذا إلا أنه كان يسرمي إلى خمالفة المصطلحات البصرية عامة ، شأنه في ذلك شأن غيره من علماء الكوفة الدين كانوا يقصدون إلى المخالفة قصداً ، لتكون لهم في النحو مدرسة مستقلة بمصلطلحاتها الستي تغمار مصلطحات البصريين (١٠٠٠) ، ولو استقر سيبويه على اصطلاح التنوين ، فربما كان الفراء يفضل الاستقرار على البصريين ، لأنه كان يتعمد خلافه (١٠٠٠) فينسبه المتأخرون إليه أو إلى الكوفيين ، تماماً كما هو الحال في اصطلاح (الخفض) الذي هو من اختراعات الخليل (١٠٠٠) ، فقد استقر في الأذهان أنه مصطلح كوفي مقابل للجر عند البصريين (١٠٠٠) ، وبلاغهم من أن ألقاب البناء والإعراب أوضاع بصرية سمّاها سيبويه «بجاري أواخر الكلم ه(١٠٠٠) ، وجعلها ثمانية ، جاء الكوفيون فاكتفوا بجزء منها ليجعلوه مطلقا على ألقاب البناء والإعراب (١٠٠٠) .

ولما كان اصطلاح التنوين معروفاً عند تلاميذ أبي الأسبود ((()) في أن فضل الخليسل ليس في الابتكار، ولكن فضله كبير في تثبيت هذا المصطلح والتميز بينه وبين الغنة، ثم بينه وبين النبون وتفصيل القول في حالات وروده حتى إنه ليصبح عنده عَلماً على الأسماء فهذه أسماء منونة ((())، وتلك أسماء غير منونة (())، وأخيراً يستقر كإحدى المعلامات الدالة على الأسماء في حال التنكير وإن كان برجشتراسر يرى أنه ربما كان التنوين في الأصل علامة للتعريف لأن أصله هو (التميم)، وللتميم المراد معنى التعريف في الأكدية العتيقة (()) واحتمال إثبات هذا الرأي ضعيف جداً أمام ما بقي لنا من قل اللغة العربية.

ومما يتصل بحركات الحرف أصوات وضع الخليل اصطلاحاتها هي:

### الإمالة

وهو اصطلاح جعله الخليل لما وقع على الحروف التي قبل البياء آت المرسلة نحمو عيسى وموسى وجعل ضده التفخيم (\*\*\*)، وكان الخليل يسمي الإمالة أيضاً الإجناح، قال سيبويه: «زعم الخليل أن إجناح الألف أخف عليهم يعني الإمالة ... ، (\*\*\*) وقال: «وميا لا يميلون ألفه (حتًى، وأمًّا، وإلا) فرقوا بينها وين ألفات الأسماء نحو حبل، وعطشى، وقال الخليل، لو سميت رجلاً بها وامرأة جازت فيها الإمالة المشاه الإمالة عند الخليل مرادفة للإجناح، وكلاهما لمناه من لفظه نصيب، ولكن الذي استقرعند سيبويه ومن جاء بعده هو اصطلاح (الإمالة) بعد أن فصل سيبويه فيها كثيراً وبين إمالة الألف" كما بين ما يمنع من الإمالة من الألفات (\*\*\*) وما يمال من الحروف المجم في الإمالة الألف" ) بعد المن الحروف السي ليس بعض بعدها ألف" ) بالمالة بالكسر عبر بعض الإمالة بالكسر، كها سمّاها بعضهم بالإضجاع (\*\*\*).

## الروم، والإشمام، والتضعيف، والوقف(١٧٠)

عقد سيبويه باباً للوقف في آخر الكلم المتحرك في الوصل والتي لا يلحقها زيادة في السوقف فقال: «فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمام ، وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن ، وبأن تروم التحريك وبالتضعيف ه تن وفصل القول في ذلك بما رواه عن الخليل وأبي الخطاب ، وجعل لكل واحد من هذه الاصطلاحات علامة تميزه ، فللإشمام نقسطة توضع فوق السكون أعلى الحرف ، وللروم خط بين يدي الحرف ، وللتضعيف الشين ، والحاء لمن أراد الوقف وأجرى الحرف بجرى الجزم والإسكان تن ، وعمل الخليل عن الوقف بالسكوت وتن وجعل الوقف ضد الوصل (الحرف عرى الحرف عرم الخلال والتشعيف بالتثقيل في إلحاق واو أخرى لـ (لرفو، وأق)

```
171 - مفاتیح العلوم / ۳۰ ؛ انظر: الخصائص، ۲/ ۱۶۱

170 - الکتاب، ۲/ ۱۶۱ ؛ المقتضب، ۳/ ۲۶

171 - الکتاب، ۲/ ۲۲۷

172 - المصدر السابق، ۲/ ۲۲۲ - ۲۲۲ ؛ المقتضب، ۳/ ۶۱

173 - الکتاب، ۲/ ۲۰۲۰ - ۲۲۲ ؛ المقتضب، ۳/ ۶۱

174 - المصدر السابق، ۲/ ۲۲۷

175 - المعانی ۲/ ۲۲۲

176 - الکتاب، ۲/ ۲۲۲ ؛ شرح کتاب سیبویه للرمانی، ۵/ ق ۲۱۷؛ ارتشاف الضرب، ۱/ ق ۱۶۲
```

١٧٦ \_ الكتاب، ٢/ ٢٨٢؛ انظر: سر صناعة الإعراب/ ٥٩ \_ ٦٨

۱۷۷ \_ الكتاب، ۲/ ٤٧

١٧٨ ــ المصدر السابق، ٢/ ٥٧، ١٥٦

ساكنتي الآخر إذا سمي بهما، وعلل التثقيل هنا بقوله: «ليس في كلام العـرب اســم آخــره (واو) قبلها حرف مفتوح، قال الشاعر: (۱۷۲)

# لَيْتَ شِعْرِيْ وَأَيْنَ مِثْنِي لَيْتُ إِنَّ لَيْناً وَإِنَّ لَسِوّاً عَنَاءُ

ونعود لمعرفة حقيقة هذه المصطلحات أو قل معرفة حدودها.

فالإشمام؛ ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الـوقف على المفــموم وهــو للعــين دون الأذن .

أما الروم: فهو الإشارة للحركة بصوت خني، وروم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركاً، الا تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: أنت وأنت، فلولا أن هناك صوتاً لما وجدت فصلاً هما.

وأما التضعيف: فمعناه عند الخليل أن يؤتى بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاً لأنه لا يلتق

۱۷۹ ـ هو ابو زبید الطان ، انظر: شرح ابیات سیبویه ، ۲/ ۲۱۱ ؛ شرح کتاب سیبویه للسیرافی ، ۱/ق ۱۰۸ ـ الکتاب ، ۲/ ۳ ۲۲۸ و انظر شرحه للسیرافی: ۱/ ق ۱۰۸

۱۸۱ \_ شرح أبيات سيبويه ، ۲/ ۲۱۱

١٨٢ ... ما ينصرف وما لا ينصرف/ ٦٦؛ الخصص، ١٧/ ٥٠

١٨٣ \_ المقتضب، ١/ ٢٣٦، وانظر: الكتاب، ٢/ ٣٤

١٨٤ \_ المقتصب، ٤/ ٣٣، ٣٤، وانظر: خزانة الأدب، ٣/ ٢٨٢

١٨٥ \_ الكتاب، ٢/ ١٥٨

۱۸۲ \_ المدر الدابق ، ۲/ ۳۲۳ ، ما ينصرف وما لا ينصرف / ۲۳ ؛ الكشف عن وجوه القراءات ، ۱/ ۱۲۲
 ۱۸۷ \_ انظر: الخصائص ، ۲/ ۳۲۸ ؛ تهذيب اللغة ، ۱۱/ ۲۹۱ ؛ الإتقان ، ۱/ ۹۱ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ، ۳/ ۸۱
 ۱۸ الفنون ، ۳/ ۸۱

ساكنان ، كقولك (هذا خالد، وهو يجعل) (١٨٨١ ، ولا شك أن هـذه المصطلحات أفـادت القــراء وكانت مادة لصناعة علم التجويد .

ثم الإدغام: وهو «أن تصل حوفاً ساكناً بحرف مثله متحرك من غير أن تفصل بينها بحركة أو وقف، فيصيران لشدة اتصالحها كحرف واحد الله عبر عنه الخليل بهذا الاصطلاح مبيناً مواضعه منها إلى ما يمكن أن يلتبس فيه الإدغام الأدغام المضعف بميل العسرب إلى التخفيف وهربهم من التنقيل عند النطق (١٠٠٠).

وعندما درس سيبويه (الإدغام) لم يضع له تعريفاً وإن يكن قد عقد لسه بساباً سمّاه (بساب الإدغام) (۱۱۰ مكتفياً بتعريف (التضعيف) وهو قوله «والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد الآ۱۰ ، ثم وصف ظاهرة الإدغام بقوله : «والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر على حاله ، ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد الآ۱۰۰

وعند المتأخرين خلاف في النطق مهذا الاصطلاح، قال ابن يعيش:

الإِدُّغَامُ: بالتشديد من ألفاظ البصريين.

والإَدْغَامُ: بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين (١٠٠٠)، وقد فصل ابن جني البحث فيه (١٠٠٠) وجعلـه ضـد الإظهار (١١٠٠)، كها جعل الإخفاء وسطأ بينها (١٠٠٠).

أما الإمالة: فهي أن تنحى بالألف نحو الياء فيلزم مده، لا أن تنحى بالفتحة قبلها نحسو الكسر، وبحل الإمالة غالباً الأسماء المتمكنة والأفعال<sup>(۱۱)</sup>

۱۸۸ \_ الکتاب، ۲/ ۲۸۲

١٨٩ \_ شرح المفصل، ١٠/ ١٢١؛ الخصائص، ٢/ ١٣٩؛ الممتع في التصريف، ١/ ٢٩٥

١٩٠ \_ الكتاب، ٢/ ١٥٦؛ شرح الشافية، ٣/ ٢٣٣

١٩١ \_ الكتاب، ٢/ ١٥٨؛ الفصول الخمسون/ ٢٦٩

۱۹۲ \_ الكتاب، ٢/ ٤٠٤؛ ارتشاف الضرب، ١/ ق ١٢٢ \_ ١٢٣

۱۹۳ \_ الكتاب، ۲/ ۱۰۸

١٩٤ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٢٥٤

ه ۱۹ ــ شرح المفصل ، ۱۰/ ۱۲۱ ، وانظر: Idghām, in EI, New Edition, III, 1013-14 ، وانظر:

١٩٦ \_ الخصائص ، ٢/ ١٣٩ أما بعدما

١٩٧ \_ المنصف، ٢/ ١٨٨، ١٨٩

١٩٨ ــ المصدر السابق، ٢/ ١٩١

١٩٩ \_ انظر: ارتشاف الضرب، ١/ ق ٨٦؛ الإمالة في القراءات واللهجات العربية/ ٤١ \_ ٢٤

### أقسام الكلام عند الخليل

تقسيم الكلمة إلى (اسم وفعل وحرف) كان مثار جدل بين العلياء منذ زمن ، فمنهم من يسرى أنه مأخوذ عن الفلسفة اليونانية مباشرة ، أو منها عن طريق السريانيين (۱۱۰ ، ومنهم من قـال: «إن كلهات (اسم وفعل وحرف) اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت (۱۱۰ ...

وسواء كانت منقولة أم من اختراع العرب أنفسهم ، فإن البحث سيتناولها كمصطلحات نحوية عربية ، بعيداً عن الجدال الذي فرغ منه السابقون بعد أن أصبحت حقائق ثابتة في النحو العربي .

وتنسب بعض المصادر العربية هذا التقسيم ابتداءً إلى الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأنه ألقاها إلى أبي الأسود (٢٠٠٠) ، بل تتجاوز إلى وضع تفصيلات وحدود لها لا أظن إلا أنها وضعت بعد قراءة كتاب سيبويه بزمن (٢٠٠٠).

وأياً ما يكون الأمر فأقسام الكلمة عند الخليل هي نفسها التي ذكرها سيبويه في أول باب عقده في كتابه (اسم وفعل وحرف)(٢٠٠٠)، وقد عبر عنها تعبيراً فنياً واضحاً بالمعنى الذي نعرفه اليوم، وقد وظف كل قسم منها فيها يمكن له من استعمال في حدود الأساليب العربية.

ولكي يكون الدليل على ما أزعمه واضحاً، فإن البحث سيتنبع المصطلح الـواحد مـن هــذه المصطلحات الثلاثة، مستعرضاً كل ما يتبع هذا المصطلح أو يندرج تحته من مصطلحات.

## أولا: الاسم

قال سيبويه: «قال الخليل: إذا جعلت (وَزُنَ) مصدراً نصبت ، وإن جعلته اسماً وصفت به ، وشبّه ذلك بالخلق ، قال: قد يكون الخلّق المصدر ، وقد يكون الخلق المخلوق """ ، ونقل عنه سيبويه قوله : «إن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبداً وليس كل اسم في مسوضع أمس يكون مجروراً """ ، وعبر عن المبتدأ بالاسم"" كما قسم الاسم إلى متمكن وغير متمكن ، فقد ساله سيبويه عن (مِنْ عَلى ) هلا جزمت اللام؟ فقال: «لأنهم قالوا: من على ، فجعله عسنزلة سيبويه عن (مِنْ عَلى ) هلا جزمت اللام؟ فقال: «لأنهم قالوا: من على ، فجعله عسنزلة

٢٠٠ \_ ضحى الإسلام، ٢/ ٢٩٢ \_ ٢٩٣؛ تاريخ آداب العربية، ١/ ٢٥١

٢٠١ \_ محاضرات ليتمان، عن ضحى الإسلام، ٢/ ٢٩٣

٢٠٢ \_ انظر: الأغاني، ١٢/ ٣٠٢؛ معجم الأدباء، ١٤/ ٤٩

٢٠٣ ـ انظر: نزهة الألباء / ٤ ـ ٥؛ إنباه الرواة، ١/ ٤
 ٢٠٤ ـ الكتاب، ١/ ٢

۲۰۰ \_ الکتاب، ۱/ ۲۷۰

٢٠٦ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٠٣

٢٠٧ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٠٧ ، ١٧٢

المتمكن، فأشبه عندهم من معال . . . وكيا قالوا: يا حَكَــُمُ أقبل في النداء، لأنها لما كانــت أسمــاء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة غير المتمكنة الاسمان.

ويبدو أن إحاطة الخليل بأحوال الاسم، وشمول أقواله فيه، يبدو أن ذلك هدو الذي جعل سيبويه من بعده لا يضع له حداً عندما تحدث عن أقسام الكم ، فقد اكتفى بقوله: «والاسم رجل وفرس " " وتعداه ليعرف الفعل والحرف، قال السيرافي: «وأما الاسم فيإن سيبويه لم يَحُدَّه بحد ينفصل به من غيره، ويناز من الفعل والحرف وذكر منه مثالا اكتفى به من غيره فقال: الاسم رجل وفرس، وإغما اختار هذا لأن أخف الأسماء الثلاثية، وأخفها ما كان نكرة للجنس نحر رجل وورس " الزجاجي ينقل عن أصحاب سيبويه قولهم: «ترك تحديده ظناً منه أنه غير مشكل " وفي الحقيقة لم يكن في حاجة إلى أن يزيد لما فرع الخليل واستنبط مسن أحوال الاسسم معرفة ونكرة " أن ما ينصرف منه وما لا ينصرف " منه ومذا بمنزلة قول الاثنين: نحن تعلنا " "" أحسن وجوهها) فقال: لأن الاثنين جميع ، وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن تعلنا " "" .

ولم ينس أن يتحدث عن الجمع ، فيقسمه إلى ما يجمع بالواو والنون ، وما يجمع بالتاء وذلك بحسب نوع المفرد إن كان مذكراً أو مؤنثاً (۱۱) ، وهو ما عرف بعده بجمع المذكر والمؤنث السالمين وما عداهما من الجموع جعله من جموع التكسير (۱۱۰۰) .

ولميًا تحدث عن تذكير الاسم وتأنيثه جعل تاء التأنيث إحدى علامات المؤنث وسماها (هـاء) قال عنها في تحقير المؤنث: « إنما أدخلوا الهاء ليفرقوا بين المؤنث والمذكر »("") ، وقال أيضاً في قـولهم

( حُبَارَىٰ حُبَيِّرَة): «لما كانت فيه علامة التأنيث ثابتة أرادوا ألا يفـارقها ذلك في التحقـير، وصــاروا كأنهم حقروا حبارة وأما الذين حـٰدفوا الهاء فقالوا . . . ، <sup>(117)</sup>

وجعل الاسم أقساماً ، فمنه:

العُلَمُ الخاص: وهو لما لم يسم بمعنى في المسمى استحق به ذلك الاسم دون غيره كزيسد وعمور (٢٠٠٠) وسماه سيبويه العلامة اللازمة الختصة (٢٠١٠)

والمبهم: وهو مفارق للعلم كما يقول السيرافي لما فيه من موجب للتقريب والتبعيد، وجعلمه سيبويه متمثلاً في أسماء الإشارة (٢٠٠٠)، والجرجاني جعله يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة (٢٠٠٠)، كما جعل سيبويه ضيائر الغائب (هو) وأخواتها من المهم (٢٠٠٠).

ثم الصقة: وهو القسم الثالث من الأسماء، وعبر عنها (بالحلية) (٢٠٠٠ وحديث الخليل عن الأسماء الموصولة برهان أكيد على عبقرية نادرة وإحاطة كبيرة بأحوال الاسم، فعن اختصاص بعض هذه الأسماء بالعاقل أو غير العاقل قال: «إن شئت جعلت (مَنْ) بحيزلة إنسان، وجعلت (مَا) بمنزلة شيء الله الموصول المناقل أله عبد المعلم عبد المعلم المعل

ولما كان من أحوال الاسم أن يكون مظهراً أو مضمراً قال: « ومن الأسماء ما يكون مظهراً ومنها ما يستبدل بالمضمر "("")، وتحدث عن المضمر المتصل ("") والمنفصل ("") سواء ما ذكر منها أو ما كان محلوفاً"" وأن الضمير أو ما يسميه المضمر، والإضهار أحد أنواع المحارف ("")، وسمسى الحليسل الضمير الذي يفصل بين المبتدأ وخبره ضمير الفصل ("")، وتابعه سيبويه في ذلك مشترطاً أن يكون قبل ضمير الفصل معرفة أو ما ضارعها، وبعده معرفة أو ما أشبه المعوفة "")، وأن ضمائر الفصل

```
۲۲۳ _ (لکتاب، ۱/ ۲۲۳
۲۲۶ _ المصدر السابق، ۱/ ۲۱۹
۲۲۰ _ المصدر السابق، ۱/ ۲۲۰
۲۲۰ _ الجمل/ ۳۱
```

۲۲۲ \_ الکتاب، ۲/ ۱۳۲، ۱۳۷

۲۲۷ ــ الكتاب، ١/ ٥٦، وانظر ديوان الأدب، ١/ ٣٠

۲۲۸ \_ الكتاب، ١/ ٢٢٣ ۲۲۹ \_ المصدر السابق، ١/ ٢٦٩

۲۳۰ ــ المصدر السابق، ١/ ٣٥٤

٢٣١ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٨٨ ، ٢٨٩

٣٨٧ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٤٣٠٤ // ٣٨٦ \_ ٣٨٢

٢٨٢ / ١ المصدر السابق ، ١ / ٢٨٢

٢٣٤ ــ المصدر السابق ، ١/ ٣٨٩ ٢ / ١٤٩

٢٨٢ /١ المصدر السابق ، ٢/ ١٤٩ ، ١/ ٢٨٢

٣٩٤ ــ المصدر السابق، ١/ ٣٩٤

۲۳۷ \_ المصدر السابق، ۱/ ۳۹۰

هذه تكون عِنزلة (ما) إذا كانت لغواً في أنها لا تغير ما يعدها عن حاله قيل أن تبذكر (٢٣٠) ، قبال الخليل: «والله إنه لعظيم جعلهم (هو) فصلًا في المعرفة وتصييرهم إياها بمنزلة (ما) إذا كانــت (ما) لغواً ١٤/٢١، واتخذ البصريون بعد ذلك هذا الاصطلاح وعلَّلوا للتسمية ، بينا أطلق الكوفيون عليه اصطلاح العماد معلِّلين لذلك أيضاً (١٢٠)

## أحوال الاسم عند الخليل

الابتداء: (۱۱۱۱) وهو كما يقول سيبويه: «أول أحوال الاسم الا۱۱۱۱) ، ولم يطلق الخليل هذا الاصطلاح لظاهر الدلالة اللفظية فقط، بل يقول ذلك في حين بين أن موضع المبتدأ الرفع دائماً، كما هو معروف اليوم عند النحويين، فعندما علَّل اطراد الرفع في النداء المفرد قبال: « فلها اطسرد الرفع في كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل "٢١٢٦) ، ويفرق بين المبتدأ والخبر، ويضعف بعض الأساليب حتى أعجب سيبويه ما كان يظنه زعماً من الخليل، وذلك عندما دقَّق الخليل في مسائل المبتدأ فقال: « الذي ذكرت لك قول الخليل ، ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه "("") ، ويعرف سيبويه المبتدأ بقوله : « المبتدأ كل اسم ابتدئ ليبني عليه كلام ، والمبتدأ والمبنى عليه رفع "(٢١٠) ، وقد أخد سيبويه بهذا الأسلوب فعقد باباً للمسند والمسند إليه (٢١١) ، إذ كان رأيه أن يكون المبتدأ مسنداً والخبر مسنداً إليه (٢١٧) ، وقد سبق البيان عما في ذلك من قلب لمفهومنا اليوم عن الإسناد، فضلًا عن انتقال هذا الاصطلاح إلى ميدان علوم البلاغة بعد انفصالها عن علم النحم.

الخبر: اصطلاح وضعه الخليل إلى جانب اصطلاح المبتدأ، وعبّر عنهما معاً بالاسم والخبر (١١١٠)، وسمى الخبر مبنيًا على المبتدأ(\*\*)، كما فرق بين الاسم يكون خبرًا وآخـر لا يـؤدي الخبرية لاختـــلاف الأسلوبين في مثل قولنا: «بعت الشاء شاةً ودرهمٌ » وقولنا: «بعت الشاء شاةً بدرهم»، فدرهم في

۲۳۸ \_ الکتاب ، ۱/ ۲۳۸

٢٣٩ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٩٧

٢٤٠ \_ انظر: الإنصاف، ٢/ ٧٠٦ المسألة رقم ١١٠٠ شرح المقصل، ٣/ ١١٠

۲٤١ \_ الكتاب، ١/ ٢٤

٧ /١ ـ المصدر السابق ، ١/ ٧

٢٤٣ ـــ المصدر السابق، ١/ ٣٠٣، واصطلاح (الرفع) هنا يعني به الضم وهو حركة بناء، انظر: ص ٩٦ من هذا البحث ،

٢٤٤ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٤

٥٤٠ ــ المصدر السابق، ١/ ٢٧٨

٢٤٦ \_ المصدر السابق ، ١/ ٧ ، ٢٥٦

٧٤٧ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٨

<sup>(\*) ...</sup> المصدر السابق ، ١/ ٣٨١ ، ٣٨٢

٢٤٨ ــ المصدر السابق ، ١/ ٢٥٦

الأولى خبر، والواو قبلها بمنزلة الباء في المعنى ، وفي الجملة الشانية ليس بمبنى على اسم قبله(١١١٠) ، وفرق بين ما يجوز فيه التقديم من المفعول والفاعل وما لا يجوز قياساً على الابتداء، فقـد نقـل عنـه سيبويه أنه يرى أن قولك: (قائم زيد) قبيح أن تجعل (قائم) المبتدأ، (وزيد) خبره (١٥٠٠)، والـذي عليه النحاة جواز هذا التعبر، لا على أن يكون (قائم) مبتدأ، يقول السيرافي: «وليس بقبيح أن تجعل (قائم) خبراً مقدماً والنية فيه التأخير(١٠١).

الفاعل: هذا الاصطلاح نقله سيبويه عن الخليل في باب (كم)(١٠١١)، ويبدو أنه كان من الاصطلاحات الناضجة المستقرة في عهدهما لوضوح التعبير عنه في الكتاب فسيبويه يقول: «الفعل لا بد له من فاعل »(٢٠١٦) ، كما يقول: «الفاعل مرفوع وكذلك نائبه »(٢٠١١ ويقول أيضاً: «حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدماً »("" أي على المفعول ، وتحدث عن الفعل مم فاعله إذا كان مشنى أو مجموعاً (٢٠١٠) ، أو كان الفاعل مذكراً أو مؤنثاً (٢٠١٠) ، كما تحدث عن زيادة حرف الجر الداخل على الفاعل في مثل (ما أتاني من أحد إلا زيدٌ)(٢٠٨)، وأن الفعل لا يستغنى عن الاسم وإلا لم يكن كلاماً (٢٠٠١) ، والفاعل اسم ، وهو إن لم يكن ظاهراً فلا بد من تقديره .

هذه نماذج من استعمالات الخليل لمصطلحات النحو فيما يتصل بالاسم وأحسواله وهنساك مصطلحات أخرى أرى أن أشير إلى مواضعها في الكتاب فقه دون مناقشة عبارة الكتاب، فالاستعمال فيها واضح وإن كان يشوبه الغموض أحياناً ، وسوف ألق الضوء على هذا الجانب عنـد دراسة مصطلح سيبويه إن شاء الله.

> أما مصطلحات الخليل الأخرى المتعلقة بأحوال الاسم فهي: المفعول به (۲۱۰).

٢٤٩ \_ الكتاب، ١/ ١٩٧، شرح كتاب سيبويه للسيرافي، ١/ ق١٧١

٢٥٠ ــ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٨ ، ٢٩٧

۲۵۱ \_ شرح کتاب سیبویه ، ۱/ ق ۱۱۰

۲۹۲ \_ الكتاب، ١/ ٢٩١

٢٥٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ٤٠ ٢٥٤ ... المصدر السابق ، ١/ ١٤

٢٥٥ \_ المصدر السابق، ١/ ١٤

٢٥٦ ... المصدر السابق، ١/ ٢٣٥

٢٥٧ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٧ / ٢٢

۲۵۸ \_ المصدر السابق ، ۱/ ۳۹۲

٢٥٩ ... المصدر السابق ، ١/ ٦ ، الايضاح للزجاجي / ١٠٠

۲۹۱ /۱ الکتاب، ۱/ ۲۹۱

```
النظرف: (۱۳۱۱) ويسميه سيبويه (مُسْتَقَرأ) إذا كان ظرف مكان (۱۳۱۱) كيا كان يطلق عليه اصطلاح
(الموضع) أيضاً (١١٠٠) أما ظرف الزمان فيسميه (الحين) (١٦٠١)، وعبر سيبويه عن الظرف بالغاية (٢١٠٠).
```

الخال: (٢١١) وكان سمه الخليل أيضاً (المفعول فيه) (٢١٠).

الاستثناء، المستثني (١٦٨).

النداء، المنادي(١١١).

الاستغاثة(٢٢٠)

الندية : (۲۷۱) وسمى ألفها (ألف الندبة) (۲۷۲).

الترخم (۲۷۳).

التوكيد: (الله وقال: (إلَّ عرف توكيد (٢٧٠).

التميين: وسماه الخليل تفسيراً (٢٢٠)، جاء في شرح ملحة الإعراب قوله: « التمييز والتبيين والنفسير بمعنى واحد (٢٧٧) ، كما سمى الخليل تمييز العدد (تَبَيُّنَ العدد) (٢٧٨) ، وسماه أيضاً (مقْدَارَ الْـمثْل) (٢٧٨) .

البدل، والمبدل منه (۲۸۰).

```
٢٦١ ... الكتاب، ٢/ ٢١
    ٢٦٢ _ المصدر السابق ، ١/ ٢٧ ، ٢٧٧ ، ٢/ ١٤٧
                  ٣٦٧ / ٢ المصدر السابق ، ٢/ ٧٤٧
                  ٢٩٤ _ المصدر السابق ، ٢ / ٢٩٤
               ٢٦٥ _ المصدر السابق ، ٢ / ٤٤ ، ١٥
٣٠٢ ، ٢٤٣ ، ٢٧٢ ، ١٩٧ / ١٩٠ . ٢٦٦ - ٢٦٦
                  ٢٦٧ _ المصدر السابق، ١/ ١٩٥
      ٢٦٨ _ المصدر السابق ، ١/ ٣٧١ ، ٣٧٧ ، ٥٥٥
```

٢٦٩ ــ المصدر السابق ، ١/ ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٩

۲۷۰ \_ المصدر السابق ، ۱ / ۳۲۰ ٢٧١ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٢١

۲۷۲ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٢٣

٢٧٣ ... المصدر السابق، ١/ ٣٤٢، ٢/ ١٣٤ ٢٧٤ ــ المصدر السابق ، ١/ ٣١٥ ، ٢/ ١٤٦

٧٧٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٥٠٤

٢٧٦ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٩٨

٢٧٧ \_ جل الاعراب في شرح ملحة الإعراب/ ق 11

۲۷۸ \_ الکتاب، ۱/ ۳۰۲

٧٧٩ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٩٨ ، ٢/ ١٧١ ، ٢٠٢ ، وانظر:

A Grammar Of The Arabic Language, Third Edition, 1974, 2, PP. 123.

٠٨٠ \_ الكتاب، ١/ ٥٥٠، ٩٩١، ١٣٠، ٢٣٠، ١٧٠

العطف: "أما وقال عن الواو (واو العطف) "أما وسمى العطف (الإشراك)" ، كما سمى حروف العطف (حروف الإشراك)" ، كما سمى حروف العطف (حروف الإشراك) (المسمى والمعطوف عليه (بضم أحد الاسمين إلى الآخر) ، فقال عند التفريق بين واو القسم وواو العطف في قبوله عز وجل ﴿ وَاللَّيْسُ إِذَا يَمْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَمْجُلَّى ، وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ والأَنْتَى ﴾ (المناه الحراف الأخران ليستا بمنزلة الأولى ، ولكنها الواوان اللتان تضيان الاسماء إلى الأسماء في قولك (مررت بسزيد وعمسوو) والأولى بمسئولة البساء والناء " المناه الأولى حرف قسم ، وأن الواوين الأخرين للإشراك والعطف ، كما يسمي العطف نسقاً ، وحروف العطف حروف النسق ، روى عنه خلف أنه ذكر هذه الحروف في قصيدته في النحو:

فَاتُسُنُّ وَصِيلٌ بِالْوَاوِ قَـوْلُك كُلُّهُ وَبِلا وَثُـمٌ وَاوْ فَلَيْسَتُ تَصْعُبُ الفَـاءُ نَاسِفَةً كَذَٰلِك عِنْدَنَا وَسَبِيْلُهَا رَحْبُ الْمَذَاهِبِ مُشْعَبُ اللّهَ

وذكر الخوارزمي أن حروف النسق هي (الواو، والفـاء، وثم، وأو، وأم، ولا، وبــل، ولــكن، وأما (٢٨٨٠).

النعت (٢٠٠٠): وعبر عنه أيضاً بالصفة (٢٠٠٠)، كما عبر بالصفة عن الوصف كأحمس مما ضارع الأفعال (٢٠٠٠)، وروى سيبويه هذا الاصطلاح عن يونس أيضاً (٢٠٠٠)، ومما يتصل بالنعت اصطلاح الصفة والموصوف وقد رويا عن الخليل أيضاً (٢٠٠٠)

الصفة المشبهة(الا) الإضافة(الا)

۲۸۱ – الکتاب، ۱/ ۳۰۷
 ۲۸۷ – المصدر السابق، ۲/ ۱٤۱
 ۲۸۷ – المصدر السابق، ۱/ ۳۸۹، ۲۹۱، ۲۹۹
 ۲۸۹ – المصدر السابق، ۲/ ۱٤۱، ۲۹۹
 ۲۸۹ – اللکتاب، ۲/ ۱۶۱
 ۲۸۷ – مقدمة في النحو/ ۸۰ – ۲۸
 ۲۸۸ – مفاتيح العلوم/ ۳۳
 ۲۸۸ – الکتاب، ۱/ ۴۰۹
 ۲۸۹ – المصدر السابق، ۱/ ۲۳۷ / ۲۲۷
 ۲۹۲ – المصدر السابق، ۲/ ۲۲۷
 ۲۹۲ – المصدر السابق، ۱/ ۳۲۹
 ۲۹۲ – المصدر السابق، ۱/ ۳۲۹
 ۲۹۲ – ۱۵ مصدر السابق، ۱/ ۳۲۲
 ۲۹۲ – المصدر السابق، ۱/ ۳۲۲

٢٩٥ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٤٢ ، ٣٤

المضاف "" .

غير المضاف(١٩٧٧).

المضاف والمضاف إليه (١١١٠).

القسم: ويسميه الحلف (\*\*\*) واليمين (\*\*\*) ويجعل أركانه بعد المتكلم محلوفاً بــه (\*\*\*)، ومحلسوفاً عليه (\*\*\*)، كما يسمى لام القسم (لام اليمين) (\*\*\*).

النسب: ويسميه الخليل (الإضافة) فيقول: (إذا أضفت إلى نفسك) ""، أي نسبت إليها، كما سمى ياء النسب (ياء الإضافة) ""، وكان يىرى أن العرب حينا قالت في همذيل، وثقيف: هذل، وثقف إنما عدلته عليه من غير قياس "".

التحقير: يطلقه الخليل وسيبويه مرادفاً للتصغير" ، وجعله كل منها غنصاً بالأسماء دون الأفعال لا توصف "" ، وخص الأفعال لا توصف "" ، وخص التحقير بصدر الاسم إذا كان مركباً "" ، وقد سلك في وضع هذا الباب طريق القياس اللي بسرع فيه واشتهر به ، فقد حدث الأصمعي أن الخليل بن أحمد قال: « وضعت كتاب التصغير على دينار ودرهم وفلس ، فقلت: دُنتُينُير ، وَقُرْتِهم ، وَقُلْس "" .

## ثانياً: الفعل

هذا اللفظ ورد عند الخليل كاصطلاح لأحد أقسام الكلم ، ولم يرد به الحـدث أو نحـوه ، ولـكنه استعمل هذا الاصطلاح ليعبر به عن الفعل في حال كونه عاملًا أو معمولًا ، متصرفاً أو غير متصرف

```
۲۹٦ _ الكتاب، ٢/ ٣٤
                     ٢٩٧ _ المصدر السابق ، ٢/ ٤٥
              ۲۹۸ _ المصدر السابق ، ۱/ ۳۲۳ ، ۳۴۲
                    ٢٩٩ _ المصدر السابق ، ٢/ ١٤٦
                    ٣٠٠ _ المصدر السابق ، ١/ ٥٥٠
                    ٣٠١ ... المصدر السابق ، ٢ / ١٤٣
                    ٣٠٢ _ المصدر السابق ، ٢/ ١٤٦
                    ٣٠٣ _ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٦
                    ٣٠٤ _ المصدر السابق ، ١/ ٣٠١
                    ٣٠٥ _ المصدر السابق، ١/ ٣٨٦
. ٣٠٦ _ المصدر السابق ، ٢/ ٦٩ ؛ الخصائص ، ١/ ١١٦
    ٣٠٧ _ المصدر. السابق ، ١/ ٣٤١ ؛ ٢/ ٧٥ ، ١١٣
                    ٣٠٨ _ المصدر السابق ، ٢/ ١٣٥
                    ٣٠٩ _ المصدر السابق ، ٢/ ١٣٥
    ٣٤١ /١ ١٣٤ ، ١٢ / ٢ ، المصدر السابق ، ٢ / ١٢ ، ١٣٤ ؛ ١ / ٣٤١
                    ٣١١ _ مراتب النحويين/ ٢٠١
```

مسمياً الفعل المتصرف (بالفعل المتمكن) "" وعندما أدار سيبويه الكلام على (إنَّ وأخواتها) قال: 
«زعم الخليل أنها عملت عملين ، الرفع والنصب ، كها عملت (كان) الرفع والنصب حين قلت: 
(كان أخاك زيد) إلا أنه ليس لك أن تقول (كانًّ أخوك عبد الله) تريد (كانَّ عبد الله أخاك) لانها 
لا تصرف تصرف الأفعال ... ولكن قيل: هي بمنزلة الأفعال فها بعدها وليست بأفعال """ ، وكها 
عرف الأفعال المتصرفة لم يفته معرفة ميزان الأفعال وقياسها ، فسيبويه ينقل عنه قائلاً: «وأما طاح 
يطبح وتاه يتيه فزعم الخليل أنها قبل يُقْعِل بمنزلة حَسِب يُحْسِب وهي من الواو "" كها وازن الخليل 
بين الحروف والأفعال عندما تكون عاملة أو تجيء لغواً فهو يقول: «إنما لا تعمل فها بعدها كها أن 
(أزَى ) إذا كانت لغواً لم تعمل ، فجعلوا هذا نظيرها من الفعل ، كها أن نظير (إنَّ ) من الفعل 
ما يعمل """ .

واستنتج ابن الشجري من تشبيه هذا أنه ربما عملت (إنما) لأن (أزع) ليست تلغى على كل حال ""، والذي يبدو أن الخليل كان يقصد إلى تشبيه (إنَّ ) بـ (أزى) عندما تكون عاملة وتشبيه (أزى) بـ (إنما) عند تعليقها . وللنشبيه وجه آخر وهو أن (إنَّ ) وأخواتها تعمل عمل الفعل الذي يتأخر فاعله عن مفعوله ولا يتقدم خبرها عليها ولا على اسمها ""، فإذا دخلت (سا) عليها ألغت عملها لفظاً لا معنى ، والفعل المعلق ممنوع من العمل لفظاً طبق شروط الإلغاء عامل معنى وتقديراً . فلا مكان إذن للغرابة في هذا القياس ولا مكان لإنكار المنكرين".

وحديث الخليل عن جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب دليل آخر على فهم الخليل لخصائص (الفعل) ومعرفته الشاملة بما يتعلق به، وما يؤثر فيه، فهو يسرى أن قسولك (التيني آتك) و (أيْنَ بَيْتُك أَوْرُك) و (لَيْتَهُ عِنْدَنَا يُحَكِّنُنا) ونحوها فيها معنى (إنْ) فلسذلك انجسزم الجواب """، وجعل الكاف إذا وليتها الميم حرفاً واحداً غير عامل في الفعل المضارع المذي يليه، وشبهها بـ (ربّا)، ومن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا بويما """، فهو يسرى أن (كما) مكونة من كاف التشبيه المكفوفة بـ (ما) وأن معناها قد تغير بالتركيب "" وعليه سار جمهور البصريين، بيخا

٣١٢ \_ الكتاب، ١/ ١٨٩

٣١٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٨٠

٣٦١ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٣٦١

٥١٥ \_ الكتاب، ١/ ٢٨٣؛ خزانة الأدب، ٤/ ٩٩٣

٣١٦ \_ أمالي ابن الشجري ، ٢/ ٢٤٢

٣١٧ \_ الإيضاح للزجاجي/ ١٣٥؛ شرح الكافية ١/ ٢٦٧

٣١٨ \_ انظر: شرح الكافية ٢/ ١٨١ ؛ انظر: الخليل بن أحمد/ ٢٥٦

٣١٩ \_ الكتاب، ١/ ٤٩٩؛ ١/ ٤١١

٣٢٠ \_ المصدر السابق ، ١ / ٤٥٩

٣٢١ \_ خزانة الأدب، ٤/ ٢٨٢

ولما قال الفارسي بأن أصل (كيا) هو (كيا) نقده ابن مالك وقال: «هذا تكلف بل همي كاف التعليل، وما الكافة، ونصب الفعل بها لشبهها بكي في المعني،"<sup>٢٢١</sup>".

ولما تحدث سيبويه عن الفعل قسمه لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هدو كائن لم ينقطع (الله ولم ولم الله وكائن لم ينقطع وفسر السيرافي هذا التقسيم الثلاثي للفعل على ضوء الأزمنة الثلاثة ماض ، ومستقبل ، وكائن وقت النطق ، وعبر عن القسم الثالث بالزمان الذي يقال عليه الآن ، الفاصل بين ما مضى وتقضى ، وما لم يكن (الله ).

ولو تتبعنا تطور هذه المصطلحات عند النحاة لوجدنا الخلاف بين علياء البصرة والكوفة قائماً في أمر تقسيم الفعل فالبصريون تمسكوا بتقسيم سيبويه ، بينا قسم السكوفيون الفعسل إلى مساض ، ومستقبل ، ودائم ، وحدوا المستقبل بما في أوله الزوائد الاربع والستي عسرفت فيا بعسد بحسروف المضارعة ، وعنوا بالفعل الدائم ما عرف باسم الفاعل (((الله علم السيرافي فيا ذهبوا إليه من أمر الفعل الدائم ، لأن (قائماً ، وذاهباً ، وضارباً) وأشباه ذلك أسماء بمدخول علوامل الأسماء عليها ، وبإعرابها كإعراب الأسماء ودخول التنوين والألف واللام عليها ، وإضافتها ، ثم إن تسميته فعلاً دائماً تعني أنه ليس ماضياً ولا مستقبلاً فهو في الوقت الحاضر ، والوقت الحساضر لا يبقى لأنسه بمعسني الإن ((الله ميد))

ولو تتبعنا أقوال النحاة في أقسام الفعل لوجدنا أن سيبويه يجعـل الفعـل المفـــارع للحــــال والاستقبال، وذهب ابن الطراوة الله أن المفسارع لا يكون إلا للحال حيث وقـع، واســـتدل على ذلك بأن العرب لا تخبر بالمستقبل عن المبتدأ إلا إذا كان عاماً أو مؤكداً نحو قول لبيد بن ربيعة:

وَكُلُّ أَنَاسٍ سَوْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ فَوَهْهِينَةٌ تَصْفَرُ مِنْهَا الأنامِلُ ""

وقسم ابن معطى الفعل عقلًا إلى الأزمنة وهي ثلاثة: ماض، ومستقبل، وحال. كما قسمها

٣٢٢ \_ الإنصاف ، ٢/ ٥٨٥ ؛ المسألة / ٨١

٣٢٣ \_ مغنى اللبيب، ١/ ١٧٧، وانظر: شرح الأشموني، ٣/ ٢٨١

۳۲٤ \_ الكتاب، ١/ ٢

۳۲۰ \_ شرح کتاب سیبویه ، ۱/ ق۱۱

٣٣٦ \_ انظر: شرح كتاب سيبويه، ١/ ق ١٣؛ الصاحبي/ ٨٥ ٣٣٧ \_ انظر: شرح كتاب سيبويه، ١/ ق ١٤؛ الإيضاح للزجاجي/ ٥٢

۱۱۷ = القر: شرح تلاب سيبويه ۱۱ و ۲۸ - ۲۸ ع. ۲۸ م. ۲۸ الله ۲۸ م. ۲

٣٢٩ ـ ديوانه/ ١٣٢١ مغني اللبيب، ١/ ١٣٦، وانظر: شرح شواهد المغني، ١/ ١٥٠ وخزانة الأدب، ٢/ ٢٥١

وضعاً إلى : ماض بوضعه كفَّكَل ، ومستقبل بوضعه كائْعَل ، ومبهم بين الحال والاستقبال ، وهو ما في أوله إحدى الزوائد الأربع<sup>(٣٣)</sup> .

ويرى أبر حيان أن النحويين لم يعنوا بالحال الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل، وإنحا يعنون الماضي غير المنقطع، وأن فعل الحال ما قارن التعبير عنه وجود جزء من معناه نحو « زيـد يكتب » فقارن وجود لفظه لوجود بعض الكتابة لا كلها ، وعين بلفظ (يكتب) لاتصال الـكتابة بعضه ببعض ("").

وعندما تحدث القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب عن قسمة الأفعال جعل الفعـل الماضي ثـلاثة أنواع : (٢٣٠)

(نصاً): وهو ما وافق لفظه لفظ الماضي ومعناه.

و(مـمثلاً): وهو ما كان لفظه لفظ الماضي ومعناه لمستقبل الزمان نحو قوله عز وجـل: ﴿ أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَمْعَجِلُوهُ ﴾ """ أي يأتي يعني القيامة . وقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَـلَ الـرِّيَاحُ فَتَنْبِيْرُ سَكَاباً فَسَلْقَنَاهُ ﴾ ("" أي نسوقه ، ومنه قول الحطيئة: ("")

شَهِدَ الْحُطَيْنَةُ حِيْنَ يَلْتَقَ رَبَّهُ أَنَّ الْوَلِيْدَ أَحَـــتُ بِالْعُــلْدِ
و(راهناً): وهو القبم على حالة واحدة مثل قول الله عز وجل: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ
قَايِيْرًا ﴾ (٢٠٠٠ واليوم أيضاً هو قدير وبعد اليوم قدير. ويكون الماضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء نحـو
قوله تعالى ﴿ تَبَارَكُ اللَّهِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ﴾ (٣٠٠ أي إن شاء يجعل لك.

كها جعل المؤدب الأفعال المستقبلة قسمين: ٢٣٨١)

الأول: (النص): وهو ما وافق لفظه لفظ المستقبل ومعناه نحـو قـولك: «يضرب زيـد غــداً عمـاً».

والثاني: (الممثل): وهو ما كان لفظه لفظ المستقبل ومعناه لماضي الزمان نحو قولك: (سرت أمس حتى أدخلها) أي حتى دخلتها، ومنه قول امرئ القيس:

٣٣٠ \_ انظر: القصول الخمسون/ ١٧٠، وانظر: شرح المقدمة الحسبة/ ١٩٤

٣٣١ \_ انظر: التدييل والتكميل، ١/ ق ٢٨، في الثحو العربي/ ١١٢

٣٣٧ \_ دقائق التصريف وعلله ، ق / ٤ \_ ه بتصرف ، وانظر: الصاحبي / ٢١٩

٣٣٣ \_ النحل/ ١

٣٣٤ \_ فاطر/ ٩ ٣٣٥ \_ ديوانه/ ٨٥؛ تهذيب اللغة، ٤/ ٣٣٦

٣٣٦ \_ الأحزاب/ ٢٧

٣٣٧ \_ الفرقان/ ١٠

٣٣٨ \_ انظر دقائق التصريف وعلله/ ق ٩

# مَطَوْتُ بِهِمْ حَــتَى تَكِلُ عَنَاتُهُمْ وَحَتَّى الْجِيَاد مَا يُقَدَّنَ بِأَرْسَانِ ٣٣٠

والحق أن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ويمكن أن مخلص للحال فقط إذا دخلت عليه لام الابتداء كقوله عز وجل: ﴿ إنِّي لَيُحْرُنُنِي أَنْ تَلْقَبُوا بِهِ ﴾ "" ، أما إذا دخلت عليه السين أو سوف فإنه يخلص للاستقبال "" ، كما أن زمنه يقلب إلى الماضي إذا سبق بـ (لم ، أو لمًّا) النافيين .

ويقيس ابن بابشاذ قسمة الفعل إلى (ماض ومستقبل وحاضر) على قسمة حروف الني للفعل نفسه ، فهناك ما هو لنني الماضي مثل (لُـمْ) و (لـمَّا) وما هو لنني المستقبل مثل (لا ، لن) وما هو لنني الحال مثل (ما) قائلًا: «فدل على أن الأقعال شلائة كما أن الحسروف السدالة على ذلك ثلاثة يها أن الحسروف السدالة على ذلك ثلاثة يها أنها المحسوف السدالة على ذلك المائة على المائة

وفي هذا القياس عجز لا يخفى ، (فَلَيًّا) مثلًا وإن كانت تقلب المفسارع المنني بهـا إلى الـــزمن الماضي إلا أن منفيها مستمر النفي إلى الحال وأن منفيها لا يكون إلا قريباً من الحال<sup>٣١١</sup>.

و (ما) النافية غير مختصة بالأفعال، فهي تدخل على الجمل الاسمية كها تـدخل على الجمـــل الفعلية، ولكي تخلص للدلالة على الزمن الحاضر اشتُرط انتفاء قرينة خلافه(٣١١).

وسيبويه لم يوقع اصطلاح المضارعة صراحة على هذا النوع من الأفعال ، ولم يبعد السيرافي عنه كثيراً ، ويبدو أن اصطلاح (المضارعة) الوارد عند سيبويه (١٩٠٠ هـ و الاصطلاح اللغوي لا الفني للكلمة ، فللمضارعة تعني المشابة ، والفعل المتمكن مبني كها أن الاسم المتمكن معرب ، وإنحا كان الإعراب في الفعل غير المتمكن لمضارعته الاسماء ، كها أن الاسماء لا تستحق البناء إلا إذا كانت غير متمكنة فحينئذ تكون مضارعة للأفعال (١١٥) ، فالمعرب من الكلم إذن صنفان: الاسم المتمكن والفعل المضارع لاسم الفاعل (١٦٠) ، يقول أبو حيان: «المضارعة في اللغة المشابهة يقال: فلان يضارع الأسد أي يشابهه ، والمشابه: الاسم سمي مضارعاً كأنه وضع معه ضرعاً واحداً ، فالمضارعة مسن لفسظ الضرع ، . . . تقول: ضارع يضارع مضارعة وهو مضارع الاسه.

٣٣٩ \_ ديوانه/ ٨٢، وانظر: الكتاب، ١/ ٤١٧، ٢/ ٢٠٣، والمقتضب، ٢/ ٤٠؛ مغني اللبيب، ١/ ١٢٧

۲٤٠ \_\_ يوسف / ۱۳

٣٤١ \_ انظر: المصباح / ٤٠

٣٤٧ \_ شرح المقدمة الحسبة/ ١٩٤

٣٤٣ \_ انظر: مغنى اللبيب، ١/ ٢٧٨ \_ ٢٧٩

٣٤٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٠٣

٥٤٥ \_ الكتاب، ١/ ٢، ٣، ٤

٣٤٦ \_ انظر الكتاب، ٢ / ٤٤، ١٥

٣٤٧ ... انظر: المستوفى في النحو، ١/ ق٩؛ الإظهار/ ٨٧

٣٤٨ \_ التذييل والتكميل ، ١/ ق٢١

وظل اصطلاح (الفعل المضارع) متأرجحاً، فتارة يجعله بعض النحاة مختصاً بالمستقبل، أو بالحال، ومنهم من عبر عنه بالفعل الدائم، فهذا الفراء يعبر عن المضارع تبارة بالمستقبل، وتبارة بيغُعَلُ، تماماً كيا عبر عن الماضي باصطلاح الماضي مرة، وأخرى بفَعَلُ<sup>(١١١)</sup>.

كها أن ابن السكيت يستعمل اصطلاح (المستقبل) بدل (المضارع) يقول: «واعلم أن كل فعل مكسور العين فإن مستقبله يأتي بفتح العين نحو عَلِمَ: يَعْلَمُ . . ومن الفعل المعتل ما جاء مـاضيه ومستقبله بالكسر: وَمِقَ: يَمقُ ، ووَفِقَ: يَعْقُ »(\*\*\*) .

على أن الزجاجي لا يرى تقسيم الفعل إلا على ضربين:

ماض ومستقبل ، وقال عن فعل الحال : «هو المتكون في حال خطاب المتكلم ، لم يخرج إلى حيز المضي والانقطاع ، ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وتته فهـو المتكون في الــوقت الماضي وأول الوقت المستقبل . . . . " "" .

ويقسم الزبيدي الفعل المضارع إلى ضربين: مستقبل منتظر لم يقع ، ودائم واقع في الوقت الذي أنت فيه لم ينقض ولا انقطع بعد ، ولا تخلو الأفعال الدائمة ولا المستقبلة من الروائد الأربع في الوطائع".

واحتال المضارع للحال والاستقبال يدعو إلى القول بإبهامه كيا هـ و الحال في اسـم الجنس، لا يتخصص إلا بالألف واللام أو الإضافة ولكي يخلص الفعل لأحد الزمانين فلا بد من وجـود قـرينة تدل على ذلك فإن قلـت: (يضرب غـداً) أو (سيضرب، سوف يضرب) خلص للاستقبال "".

ومهها يكن فإن المضارع أصبح علماً على أحد أقسام الفعل، وتضمن الدلالة على الزمانين.

بق أن نلمح إلى أن ثالث أقسام الفعل هو الأمر، وهو عند البصريين مبني ولكن السكوفيين أنكروه "" وقالوا: إنه معرب مجزوم بلام الأمر، وأن اللام حذفت حذفاً مستمراً في نحسو (قسم واقعد) والأصل لتقم ، ولُقعد ، ولُقعد ، فحدفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة حتى لا يلتبس المضارع المجزوم ، وعلى هذا فليس هناك فعل أمر عندهم ولسكل مسن البصريسين والكوفيين حجته ، وسنناقشها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله .

وليس عملياً أن يقسم ابن النحاس والجرجاني الفعل إلى أربعة أقسام: (ماض، ومضارع،

٣٤٩ ــ معاني القرآن، ١/ ٣٩، ١٥، ٢٠، ٥٧

٣٥٠ \_ إصطلاح المنطق/ ٢١٦، ٢١٧

٣٥١ ـ الإيضاح ٨٦ ـ ٨٧، وانظر: شرح الأنموذج/ ق٥١

٣٥٢ ــ انظر: الواضح في عام العربية/ ٧، ٨، وانظر أيضاً: الإيضاح للزجاجي/ ٧٦ ــ ٥٥ ــ انظر: رصف المبائي/ ٧٤ ــ ٩٤٠ تسهيل الفوائد/ ٤ ــ ٥

٣٥٤ \_ انظر: شرح المفصل ، ٧/ ٢١؛ التصريح ، ١/ ٥٥؛ الأشهوني ، ١/ ٥٨؛ وكتاب المراح/ ١٠ \_ ١١

ولو رجعنا إلى عوامل الجرجاني المائة لوجدناه يجعل (لا) الناهية إحدى أفراد النوع السياعي القياسي الجازم للفعل المضارع (٢٠٠٠)، فالمضارع وحده لا يحمل معنى النهي من غير دخول النساهي عليه ، كها أنه لا يفيد النفي إلا إذا دخل عليه العامل ، ومن هنا فالفعل (محمد دخول عامل النهي عليه يمكننا أن نحمًله معان مختلفة من النهي ، فقد يفيد التحريم ، وقد يكون للدعاء ، وقد يكون للالتماس ، كها قد يصبح للتهديد (٢٠٠٠) ، وقد ورد اصطلاح الأمر عند الخليل بالصورة التي نعرفه بها اليوم فقد نقل عنه سيبريه قوله : «إذا قلت : (إن تأتني آتك) فأتك انجزمت ببأن تباني كها تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين قلت : (اثنني آتك) "شبه الخليل الجزم الواقع في جواب الأمر هنا بما يقع من الجزء ومثلهها الفعل المجزوم الواقع جواباً لاستفهام أو تمن أو عرض (٢٠٠٠).

ونص في الكتاب على أن النهي هو التحلير كقولك: الأسد الأسد والجدار الجدار والصبي الصبي، عال سيبويه: «وإنما نهيته أن يقرب الجدار المخوف الماثل أو يقرب الأسد، أو يسوطئ الصبين.".

فَقُلْتُ لَهُ: قَــرُبُ وَلا تُنجهِدَنَّهُ فَيَلْذِك مِنْ أُخْرَىٰ الْفَطَاةِ فَتَرَلَقِ قال المبرد: « وهو على العطف، فلخل كله في الشني ، أداد ولا يدنك ، ولا تـزلقن، ٣٦٥ ورواه في اللسان (فتذريك من أخرى القطاة فتزلق) منسوباً لامرئ القيس<sup>(١١١)</sup>.

> 000 \_ التفاحة في النحو/ ١٦، التتمة في النحو/ ن٤٤ ٣٥٦ \_ العوامل المائة/ ن١١ ٣٥٧ \_ انظر مغني اللبيب، ١/ ٢٤٧ \_ ٢٤٨، الجني الدائي/ ٣٠٦ ٣٥٨ \_ الكتاب، ١/ ٣٥٠ ٣٥٩ \_ المدر السابق، ١/ ٤٤٩

> > ٣٦١ \_ المقتضب، ٤/ ١٨

۳۱۰ \_ الکتاب، ۱/ ۱۲۸، ۱۳۸، ۱٤٠

٣٦٧ ــ الكتاب، ١/ ١٥٤؛ ديوان امرئ القيس/ ١٨٣، ورواية الكتاب مي:
فَلْلَــتُ لَـهُ مِنْسَوْبُ ولا تَجْهِنَدُ قَلْنِكَ بِسِنْ الْحَــرَى القَــطَاءُ فَـــرَالَيْ

٣٦٨ / ٢ عالس ثعلب، ٢/ ٣٦٣ عوالس ثعلب، ٢/ ٣٦٨

٣٦٤ ــ اللسان ، ١٨/ ٢٠٩ مادة (ذرا) ، وانظر تهذيب اللغة ، ١٥ / ٢ مادة (ذرا) قال : أذريت الذيء عن الذيء إذا الفيته ، والقطاة : مقعد الردف ، انظر الكتاب ، ١ / ١٥٤ وقد عبر الخليل باصطلاح (الواجب) لما خلا من النهي والشرط والأمر ونحو ذلك<sup>(٣٠٠)</sup>، وجعـ نظيره (غير الواجب)<sup>(٢٦١)</sup>.

ولم يكن يرى في الفعل الواجب إلا الرفع ، ووافقه سيبويه والمبرد (٣٠٠ إلا أنهما يسريان جــو النصب في الواجب في اضطرار الشعر من حيث انتصب في (غير الواجب) بإضهار أنْ بعد الفــاء نحو قول الأعشى: (٢٠٠٠)

نُمَّتَ لا تَجُزُوْنَنِي عِنْسَدَ ذَاكُمُ وَلَكِنْ سَيَجْزِيْنِي الإلَّهُ فَيُعْقَبَا وَوَل طرفة: """

لَنَا مَضْيَةً لا ينزلُ الذُّلُ وَسُطَهَا وَيَالُوي إِلَيْهَا الْمُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا

قال الشنتمري: الشاهد فيهها: نصب (يعقب، ويعصم) وهما خبران واجبان ضرورة (٢٠٠٠ . وتحدث الخليل عن (التعليق) في الأفعال، ونفى أن يعلق حرف الجر (٢٠٠٠ كما تحدث عن الإلغ والإعيال في الأفعال والحروف (٢٠٠٠ .

وعندما تحدث عن التعجب انتقد سيبويه تمثيله وقال عنه: «ولم يُتَكلُّم به»(٣٧٠).

### ثالثاً: الحرف

أما اصطلاح الحرف فيطلقه الخليل على الكلمة أيّ كلمة كيا يطلقه على الحرف الهجائي<sup>(٢٧١)</sup>. وقد سبق بيان معناه اللغوي ، وكيف انتقل هذا اللفظ إلى المعنى الاصطلاحي عند النحويي<sup>(٢٧١)</sup>.

لقد عبر الخليل عن هذا الاصطلاح بالمعنى الفني المعروف عندنا اليـوم فتحـدث عـن حــرو المعاني ووظائفها، من ذلك قوله فها يروي سيبويه: «إن قولهم (ريحت اللدرهم درهماً) محـال حــ تقول: (في الدرهم أو للدرهم) وكذلك وجدنا العرب تقول، فإن قــال قــائل: فــاحذف حـــرا

٣٦٥ \_ الكتاب، ١/ ٣٦٥

٣٦٦ ــ المصدر السابق، ١/ ٣٥٣، وانظر: شرحه للسيرافي، ١/ ق٢٣٤

٣٦٧ \_ المقتضب، ٢/ ٣٣، ٢٤

۳۲۸ ــ ديوانه/ ۱۱۷

٣٦٩ \_ ديوانه/ ١٣٩، الكتاب، ١/ ٤٢٣، ونسب في الخصائص، ١/ ٣٨٩ إلى الأعشى وهو خطأ.

۳۷۰ \_ الکتاب ، ۱ / ۲۳

۳۷۱ ــ المصدر السابق، ۱/ ۴۷۳ ـ ۳۷۲ ــ الكتاب، ۱/ ۲۸۳، ۳۵۰، وانظر: شرح الكافية، ۲/ ۲۸۱

۳۰۲ \_ الكتاب، ١/ ٣٠٢ \_ ٣٠٢

٣٧٤ ــ المصدر السابق ، ٢ / ١٨٠ ، ١٨١ ؛ ١ / ٢٥٤

٣٧٥ \_ انظر: ص ٢٢ من هذا البحث

وتكلم الخليل على عمل الحرف، فقسم الحروف إلى:

حروف للجر، وبين العلاقة بين الجار والمجرور وقبح الفصل بينهما "مسمى حروف الجر بجروف الإضافة، وجعل حروف القسم (الواو، والباء، والتاء) من حروف الإضافة وعلَل ذلك بقوله: « إنما تجيء بهذه الحروف لأنك تضيف حلفك إلى المحلوف به كها تضيف (مررت به) بالباء "<sup>600</sup>".

وأكثر سيبويه من استخدام (الإضافة) كاصطلاح لهذه الحروف فهو يقول مشلا عن السلام: « ولام الإضافة ومعناها الملك واستحقاق الشيء، ألا ترى أنك تقول: الغلام لك، والعبد لك، فيكون معنى هو لك «<sup>(۲۸)</sup> وتوسع البحث في معاني هذه اللام عند المتأخرين فذكر المرادي لها ثـلائين قسمًا (۱۲۰۱۰ واكنفي ابن هشام بذكر اثنين وعشرين معنى من معانيما (۱۲۰۰۰).

```
۳۷٦ _ الكتاب، ١/ ١٩٧
```

٣٧٧ \_ الكتاب، ١/ ٢١٤

٣٧٨ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٦٤

٣٧٩ ... المصدر السابق ، ١/ ٤٦٤

٣٨٠ \_ الكتاب، ٢/ ٥٥، وانظر أيضاً الكتاب، ١/ ٢٤٧

٣٨١ \_ الكتاب، ٢/ ١٤٦، وانظر أيضاً الكتاب، ١/ ٤٧٣

٣٨٧ \_ الكتاب، ٢/ ١٤٣، وانظر الكتاب، ١/ ٣٩٧، وشرحه للسيراني، ٢/ ق ١٤٢

٣٨٣ \_ الكتاب، ٢/ ٢٠٤

٣٨٤ ــ الجنى الداني/ ١٤٣ وما بعدها؛ انظر معاني الحروف/ ٥١ وما بعدها، وانظر أيضاً ص ١٤١ ــ ١٤٣ ٣٨٥ ــ مغنى اللبيب، ١/ ٢٠٨ وما بعدها.

ثم يقول سيبويه عن الباء: «وقد تكون (باء الإضافة) بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك: ما زيد بمنطلق، ولست بذاهب، أراد أن يكون مؤكداً حيث نفي الانطلاق والـذهاب " " ، وقال عسن (مِنْ): إنها حرف إضافة في مثل قولك، ما أتاني من رجل، وما رأيت من أحد " ...

وميا أطلق عليه الخليل اصطلاح (الإضافة) أيضاً (ياء المتكل) في النصب والجر، فقد سأله سببويه عن قولهم (عَتِّي وقَطْنِي وقَطْنِي ومِثِّي ولَلْنَيِّ): ما بالهم جعلوا علامة إضهار المجرور ها هنا كعلامة إضهار المنصوب، فقال: «إنه ليس في الدنيا حرف تلحقه (ياء الإضافة) إلا كان متحركاً مكسوراً، ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في (قط) ولا النون التي في (مِنْ) فلم يكن لهم بد من أن يجيئوا بحرف لياء الإضافة متحرك الله».

ثم لما برز علماء النحو من الكوفين استحدثوا اصطلاح (الصفة) وأطلقوه على هذه الحروف فالفراء يقول: « وكان الكسائي لا يجيز إضيار الصفة (حرف الجر) في الصلات ويقول: لو أجزت إضيار الصفة ها هنا لأجزت: (أنت الذي تكلّمتُ) وأنا أريد (الذي تكلمت فيه) " وعند إصاب البسملة قال الفراء: « فلا تحلفن ألف (اسم) إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالى ، ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات وإذا كانت تلك الصفة حرفاً واحداً مثل اللام والكاف """ ، وعندما وصل النحو إلى متأخري النحاة أسندوا كل اصطلاح إلى أهله ، وحاولوا تفسير أقوال المتقدمين على نحو ما نرى عند ابن يعيش في تعليل مصطلح (الإضافة) البصري قوله: «الأنسا تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها ثم قال: وتسمى حروف الجر لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات لأنها تقسع صسفات لما قبلها مسن الذكرات """ .

هذا وسيتناول البحث هذا المصطلح بشيء من التفصيل عند الكلام على المصطلح بين البصريين والكوفيين .

وتحدث الخليل عن (حروف العطف) وسماها بحروف الإشراك<sup>(٢١)</sup> وعبّر عن المعطوف والمعطوف عليه بأحد الاسمين مضموم إلى الآخر، مفسراً العطف بأنه ضم الشيء إلى الشيء<sup>(٢١)</sup>.

كما تحدث عن (حروف الجزاء) مفصلا سبب المجازاة بكل منها ، معلَّلا إخراج بعض ما

۲۸٦ \_ الکتاب ، ۲/ ۳۰۷

٣٨٧ \_ الكتاب، ٢/ ٣٠٧، وانظر أيضاً الكتاب، ١/ ٣١٥

٣٨٨ \_ الكتاب ، ١/ ٢٨٦ \_ ٣٨٨

٣٨٩ \_ معاني القرآن ، ١/ ٣٢

٣٩٠ \_ المصدر السابق، ١/ ٢، ٣٧٥

٣٩١ \_ شرح المقصل ، ٤/ ٧٤ ، وانظر أيضاً ٨/ ٧ ، العوامل للبيركوي/ ١٦٣

٣٩٢ \_ الكتاب ، ١/ ٢٤٧

٣٩٣ ــ المصدر السابق ، ٢/ ١٤٦

توهمه سيبويه منها، فعن (كيف) يقول سيبويه: «سألت الخليل عن قوله: (كيْفَ تَصْنَعُ أَصَلَعُ) فقال: هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء، وخمرجها على الجزاء، لأن معناها: (على أي حال تكنُّر أكبُر) وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا ماا؟... "(٢٠٠٠).

وحقيقة (كيف) أنها اسم: انتفت عنه الحرفية بالإخبار به "" يعلب عليه أن يكون استفهاماً أكثر من وقوعه للشرط، أما دلالته على الظرفية فهو موضع خلاف بسين العلماء ليس هنسا مجسال لتفصيله "".

هذا وقد وضع الخليل ما يشبه القاعدة في باب الجزاء، فعندما سأله سسيبويه عــن قــولهم: (اضرب أيهم أفضل) قال: «القياس النصب كها تقول: اضرب الـذي أفضل، لأن أيــا في غـير الاستفهام والجزاء بمنزلة (الذي)، كها أن (مَنْ) في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة (الذي)»<sup>۳۱۱</sup>،

ولما تحدث عن حروف الاستفهام بين علاقتها بالأسماء والأفعال وعلّل لأرجه استعهالات بعضها نحو (أي) كما صنع مقارنة لطيغة بين بعض حروف الاستفهام ألله السيويه ليوسع دائرة البحث فيه فيبيّن أن حروف الاستفهام إنما بنيت للأفعال إلا أنهم توسعوا فيها فابتدأوا بعدها الأسماء ، وأن الأصل غير ذلك (٢٠٠٠ وقد تستعمل حروف الاستفهام وليس بعدها إلا الأسماء (١٠٠٠ وأنه يقيح أن تقول: هل زيد قام ؟ ، وأين زيد ضربته ؟ مبيّناً أن مثل هذا الاسلوب لا يجوز إلا في الشعر (١٠٠٠ وين أنه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام نحو (هل ، وكيف ، ومن ) اسم وفعال كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى (١٠٠٠ ) ولم ينس أن ينبّه إلى أنه لا يفصل بحرف الاستفهام بين العامل والمعمول (١٠٠٠ ).

لقد كان اصطلاح (الحرف) واضحاً عند الخليل كها هو واضح عند سيبويه ففها وضع مسن قواعد لما يندرج تحت هذا الاصطلاح ، وضع اصطلاح «حروف اللين» والتي حدها سيبويه بأنها حروف المد التي يمد بها الصوت وهي الألف والواو والياء(۱۰۰۰ كما وضع اصطلاح حروف الزيادة(۱۰۰۰ )

۳۹۶ \_ الكتاب، ١/ ٣٩١

٣٩٥ \_ انظر مغني اللبيب، ١/ ٢٠٥

٣٩٦ \_ الإنصاف ، ٢/ ٤٦٣ المسألة رقم ٩١ وانظر أيضاً مغني اللبيب ، ١/ ٢٠٦

۳۹۷ \_ الکتاب، ۱/ ۳۹۷

٣٩٨ \_ الكتاب، ١/ ١٤؛ شرح الكتاب للسيرافي، ٢/ ق ٢٢٦

٣٩٩ \_ الكتاب، ١/ ١٥

٤٠٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ٦٩

٤٠١ \_ الكتاب، ١/ ٥٠، ٦٤

٤٠٢ \_ المصدر السابق ، ١/ ٥٩٤

٤٠٣ \_ المصدر السابق، ١/ ٥٥

٤٠٤ ـ المصدر السابق ، ٢/ ١١١

٠٠٤ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٣٨٠

التي قال عنها سيبويه إنها عشرة أحرف (١٠٠٠ مجموعة في قولك «سالقونيها»، وعقــد لهــا أكثر مــن باب(١٠٠٠ وقد جمعها محمد بن عثمان المازني في قولك: «اليوم تنساه (١٠٠٠.

قال أبو الفتح: حُكي أن أبا العباس سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة فأنشده:

هَــوَيْتُ السِّمَانَ فَشَــيَّبْتَنِي وَمَا كُنْتُ قِدْماً هَـوَيْتُ السِّبَانَ

فقال له: الجواب. فقال له أبو عنمان: قد أجبتك في الشعر دفعتين ، يريد (همويت السيان) ("". وقد جمعها ابن عصفور في قولك «أمان وتسهيل» وعلّل لتسميتها بحروف الزيادة مع أنها قمد تـكون أصولا بأن المراد بذلك أنها الحروف التي لا تكون الزيادة إلا منها ("".

ومن خلال هذا العرض لاصطلاحات الخليل يبدو مقدار الجهد الـذي بـذله الـرجل في سبيل الدراسة النحوية حتى استحق أن يقال عنه إنه هو المؤسس الحقيق لعلم النحو العربي<sup>(۱۱۱)</sup>.

ولو أمعنا النظر فيا تدل عليه هذه الاصطلاحات لوجدنا أن المعنى اللغوي لكثير منها قد نقله الخليل إلى معنى اصطلاحي، وأنه استطاع أن يبلوره في صورة علمية بعيداً عن التعقيد، قريباً من الفهرم، ليؤسس علياً مستقلاً مبنيًا على أصول وقواعد ثابتة قاد إليها استقراء لغة العرب وأساليبها في التعبير متخذاً من القياس مطية لبناء ما لم يسمع عن العرب على ما كان قد سمع عنها، والتعليل لكثير من المسائل النحوية بعلل أدهشت معاصريه حتى دفعهم ذلك إلى سؤاله: «عن العرب أخلتها أم اخترعتها من نفسك ؟، فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، أمه عقوماً علله وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما علمته منه ، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي القيسادة والاتسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخير المسادق والسيراهين الراضحة، والحجيج اللائحة، فكلها وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا الحكم الباني للدار فعل ذلك العلة التي ذكره هذا الرجل عنمل أن يكون علم لغير علمة للنب النحو هي أليق مها ذكرة بالمعلول فليأت بها والناك، فإن سنح لغيري علمة للله من النحو هي أليق مها ذكرته بالمعلول فليأت بها والناه.

٤٠٦ \_ الكتاب، ٢/ ٣١٢

٤٠٧ ـ انظر: الكتاب، ٢/ ٣، ٢١٣، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٤٩، ٣٥٢

١٧٠ \_ انظر: المنصف ١/ ٩٨؛ الاستدراك على سيبويه/ ٤؛ معاني الحروف/ ١٧٠

٤٠٩ \_ انظر: المنصف ١/ ٩٨؛ والأشباه والنظائر، ١/ ٢٠٨

١١٠ \_ الممتع في التصريف، ١/ ٢٠١

١١١ \_ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٣١، وانظر: طبقات فحول الشعراء، ١/ ٥٩

١١٤ \_ الإيضاح للزجاجي/ ٦٥ \_ ٢٦؛ الاقتراح/ ١٣٥ \_ ١٣٦

وقبل أن أبرح اصطلاحات الخليل أود أن أقرر أموراً أربعة:

الأول: أني لا أدعى أن هذه الاصطلاحات هي كل ما روى عن الخليل، فلم يكن همسى إحصاؤها كلها، \_ وأنتى لى ذلك \_؟! فالخليل إحدى نوادر زمانه، وصفه ابن المقفع بأنه رجل عقله أكبر من علمه(١١٣) أوتي القدرة على الابتكار والتحليل فكان مبدعاً في النحـو كما هـو مبـدع في العروض (١١١) حتى روى عن يونس « أن الخليل بن أحمد كان يستدل بالعربية على سائر اللغات ذكاء منه وفطنه »(°۱۱) وقصته في فك المُعَمَّى (۱۱۱) إن صحت فلا أقل من أن يبوصف بأنه عبقري زمانه ، ووحيد عصره. ولا يقدح في القول بذكائه وعبقريته زيفها (١١٧) فقد وقف على أساليب العرب في الشعر والنثر فاستخرج القواعد وأصل الأصول، ولم يترك لمن جاء بعده مجالا للزيادة إلا فيا ليس ذا خطر يذكر .

الثاني: أن هذه الإصطلاحات لم ترد عن الخليل كعنوانات لأبواب النحو مثلها نشاهدها في كتب المتأخرين، بل كان المصطلح يرد على لسانه من خلال توضيح فكرة نحوية يفسرها، أو ردّ على سؤال يطرح عليه (١١٨) ، ففكرة التبويب وإن لم تكن بعيدة عن الخليل إلا أنها لم ترو عنه فهي فجة حتى عند سيبويه ، شأنها في ذلك شأن صياغة المصطلحات النحوية التي تضمنها كتاب سيبويه ، فربما كانت بمثابة أسماء عابرة لا يقصد الخليل ولا سيبويه منها أن تكون ضربة لازب على ما عرف من اصطلاحات النحو عند المتأخرين وقد لا يكون قد دار بخلد أحد منهم أن يجعل استعماله لهمذه المصطلحات قاعدة راسخة وأمرأ حتمياً.

الثالث: الفرق بين اصطلاحات الخليل وأساتذته واضح في كونـه يجـىء بـالمصطلح مقـروناً إلى المثال في كثير من الربط والتحديد ، بينا كان السابقون يوردون الاستعمال خلواً من الاصطلاح ، فسيبويه حين يروى عنهم يقول مثلاً: جاء عن أبي عمرو(١١١) ، أو يقول: كان أبو عمرو يصرف كل اسم لرجل سمى بالأفعال(٢١٠) أو قوله: كان عيسى بن عمر يقبول: (النحلوا الأول فالأول)(٢١١) إلى غير ذلك من الاستعمالات اللغوية ، لكن الموقف يختلف عندما ينقل عن الخليل ، فهو ينقل عنه

٤١٣ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ٤٩ ؛ وفيات الأعيان، ١/ ٢٤٦

١١٤ \_ انظر: طبقات فحول الشعراء، ١/ ٢٢؛ طبقات النحويين البصريين/ ٣٨

<sup>10</sup> ـ طبقات الشعراء لابن المعتز/ ٩٦

٤١٦ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ١٥

٤١٧ \_ مراتب النحويين/ ٥٥

<sup>11</sup> \_ انظر الكتاب، ١/ ١٥٤، ٣٤٤؛ ١/ ١٤٧، ٢٧٤، ٢/ ٢٢

<sup>114</sup> \_ الكتاب، ٢/ ٨١

٤٢٠ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٧

٤٢١ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٩٩

الأساليب والتراكيب اللغوية ، وما أطلقه عليها الخليل مسن الاصسطلاحات ، وفيا تقــــدم مـــن المصطلحات دليل على ذلك .

الرابع: الدراسة النحوية في عصر الخليل غيرها عند المتقدمين فيبينا كان النحو يدرس في ظل القرآن، أصبحت الدراسة النحوية عند الخليل مستقلة منفصلة عن الدراسات القرآنية، وأصبح النحو يدرس لذاته، ولم يعد الدافع لدرسه الوقاية من اللحن في القرآن كيا كان من قبل بقدر تفهم أساليب العرب واستنباط القواعد والأسس التي تبنى عليها اللغة """.

### المصطلح النحوي عند سيبويه

سبق الحديث على مصطلحات الخليل، أو على الأصح المصطلحات المروية عن الخليل، والاعتذار عن القطع بأنه كان أبا عذرتها ، والتنويه إلى احتال أن تكون معروفة عند غيره مثلها كانت معروفة عنده ، وقد يكون قد تعلمها من أساتيذه بصورة مبسطة ساذجة ، فهداه عقله الإبداعي إلى صياغتها في تلك الصورة التي أوحاها إلى سيبويه فسطرها في كتابه ، فكانت مصادفة سعيدة لانقاذ مصطلحات الخليل كما يقول يوهان فك(٢١٠٠) ، تلك المصطلحات أو ذلك النحو بمعناه الواسع لم يقف عند حدود الخليل، بل أخذ الطريق نحو التطور والرقي لبلوغ الاستقرار، فقفزت بعض المصطلحات قفزات واسعة على يد سيبويه حين توسع في إطلاقها ، فالحركات مثلًا بعد أن كانت محددة عنسد الخليل، يختص بعضها بالأفعال والبعض الآخر بالأسماء، وهذه بصدور الكلم، وتلك بأعجازها أو أوساطها ، عمد سيبويه إلى (الرفع والنصب والجر والجزم) فجعلها علامات للإعراب مختصة بأواخر الكليات من أفعال غير متمكنة أو أسماء متمكنة ، كما عمـد إلى (الضــم ، والفتــح ، والــكسر ، والرقف) جعلها علامات للبناء في الفعل المتمكن والاسم غير المتمكن (٢٢١) مبيناً أن أواخر الكلم تجرى على هذه المجاري الثمانية ، ولعل في اقتصاره على الاهتمام بأواخر الكلم يعمطي المدليل على أن كتبابه وضع للمتعلمين لا للعلماء ، إذ رام الاختصار والتبسيط وابتعد عن حشوه بكل دقيق وجليل ، فقدم «خلاصة وافية ، ألمت بجميع مسائل النحو وقد وضعت بطريقة يتجلى فيها الأسلوب العلمي لعرض المسائل في تلك العصور "(٢٠٠) ، ولئن تابعه جمهور البصريين على هذه الألقاب فإن الخطوة التي قام بها الكوفيون في عدم التفريق بين ألقاب البناء وألقاب الإعراب(٢١) تعد خطوة جديدة في تطور المصطلح

٤٢٢ \_ انظر: الخليل بن أحمد للمخزومي/ ٢٥١

٤٢٢ ... انظر العربية / ١١

٤٢٤ \_ انظر الكتاب، ١/ ٣

٢٦٤ \_ القواعد النحوية / ٢٦٤

٢٦٤ \_ انظر: شرح المقصل، ١/ ٧٧؛ شرح الكافية، ٢/ ٢ \_ ٣

النحوي بالرغم ما تحمل في ثناياها من نية الخالفة لما تواضع عليه البصريون (\*\*\*). وأعتقد أن منهج الكوفيين في هذه الحركات أسهل على المتعلمين وأن تقسيم سيبويه أصح منهجاً لذى العلماء من أهمل هذه الصناعة الذين يهتمون بالتعليل والعوامل ذلك أن سيبويه أرسى نظرية العامل عنسدما قسم الحركات على هذا النحو، وأشار إلى العامل صراحة حيث يقبول: «وإنما ذكرت لك ثمانية مجسار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو ينزول عنه لغير شيء أحدث ذلك من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من المفظ في الحرف وذلك الحرف حرف الإعراب \*\*\*).

لقد بذل سيبويه جهداً لا يقدره إلا من تعرض بالنظرة الفاحصة لكتابه ، إذ حشد فيه مادة النحو الأولى ، قاده إليها طبعه ، ومنهج الفطرة الذي اتبعه ، فقدم النحو موفور العناصر كامال المشخصات ، لا يكاد يعوزه إلا استخلاص الضوابط ، وتصنيع الأصول ، قدم النحو في أفكار رئيسية وأبواب شاملة «يستحضرها ويضع المعالم لها ، ويتعرف حاجتها من الأمثلة والنصوص ، فيجمعها ويصنفها ، ثم يعرضها جملة أوآحاداً وينظر فيها تصعيداً وتصويباً ، يمثل التراكيب ، ويؤوّل الألفاظ ، ويقدر المحلوف ويستخلص المعنى المراد ، وفي خدلال ذلك يوازن ويقيس ويدكر ، ويعدد ويستفتي الذوق """ فكان كتابه نبعاً ثراً يرده البلاغي فيجد فيه تقسم الكلام إلى «مستقم حسن ، وعالى مستقم كذب ، ومستقم قبيح ، وما هو عال كذب """ كما يجد فيه الحديث على (الإيجاز والحلف) """ أو يجد في باب اللفظ للمعاني مات الإشادة إلى الترداف اللفظي وما للمعاني من صلة بالألفاظ اختلافاً وإنفاقاً ، وقد وجد الجرجاني مادة ضخمة كان لها دور ملموس في كثير من آرائه ، الأدلى حذو سيبويه بقول الخنساء:

تَرْتَتُعُ مَا رَتَمَتْ حَتَّى إِذَا الْأَكَرَتُ فَإِنَّا هِمِيَ إِقْبَالُ وَإِنْبَارُ<sup>(17)</sup> فرفم (إقبال وإدبار) على السعة في الكلام<sup>(17)</sup>، لم يتردد الجرجاني وهو يعقبد الكلام على المجاز أن

٤٢٧ \_ انظر: مراتب النحويين/ ١٣٩؛ المدارس النحوية/ ١٦٨

۲۸ \_ الكتاب، ۱/ ۳

٤٢٩ ــ سيبويه إمام النحاة/ ١٥٩ ، وانظر أثر النحاة في البحث البلاغي/ ٥٤ ـ ٥٦

**<sup>170</sup> \_ الكتاب ، ١/ ٨** 

٤٣١ ــ المصدر السابق، ١/ ١٠٨

٤٣٢ \_ المصدر السابق ، ١ / ٧

٤٣٣ ـ على سبيل للثال وازن بين ما جاء في الكتاب، ١/ ١٠٨ ــ ١٠٩ وبين ما جاء في أسرار البلاغة/ ٣٤١ ـ ٣٤٢

<sup>£</sup>٣٤ \_ ديوان الخنساء/ ٢٦

۱۲۹ /۱ الكتاب، ۱/ ۱۲۹

يستشهد بهذا البيت (٢٠٠٠) ، وأن يقتبس منه في كتابيه (أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز) (٢٠٠٠) ، كما استفاد الخفاجي من الكتاب حين نظر إلى (باب الاستفامة من الكلام والإحالة) (٢٠٠٠) فعقد الكلام عليه في (باب الكلام في المعاني المفردة) (٢٠٠٠)

ويرده الشاعر والناقد الأدبي ليعرف ما يحتمل الشعر من ضرورات كصرف ما لا ينصرف ، وإشباع الحركة ليستقيم الوزن ، أو قك المدغم أو تضميف الحرف إلى غير ذلك (١١٠) ، أو يتعرف على وجوه القوافي والإنشاد (١١١) ، يقول السيرافي : ( وضرورة الشعر على سبعة أوجه هي : السزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير والإبدال وتغير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث (١١١) وقد اشتمل الكتاب على أمثلة لذلك كله .

كما يرده اللغوي ليتعرف على عدة الحروف العربية وخارجها مهموسها ومجهورها ، شديدها ورخوها ، ورخوها العربة على ستة عشر غرجاً ، وتعرض للهمز والإمالة وما له صلة بلهجات العرب ونحو ذلك (١١١) وقد استفاد الثعالبي منه وهو يضع كتابه (فقه اللغة وسر العربية) (١١١) .

كها يرده القارئ ليجد فيه أصول أحكام التجويد والقراءة(١٤١٠).

وللنحوي يقدم أضخم مادة علمية في فن النحو، حتى إنه لم تتح للمتأخرين فرصة الزيادة فيها الا فيا ليس له خطر، هذه المادة قدمها سيبويه بصورة تختلف عها هو مألوف للدينا مسن حيث الترتيب، والتبويب، والمصطلحات.

فأما الترتيب فإنا نجد سيبويه يمزج أبواب النحو في صورة عجيبة فهو ينتقل من الباب إلى غيره قبل أن يستوفي أحكامه ، فمثلاً تجد الكلام على الفاعل قد ابتدأ من الصفحات الأولى في الكتاب ""
ونثر الحديث عنه في صفحات الكتاب في قفزات غير منتظمة ، بحسب تداعي المعاني الدلي أثـر على

٢٣٦ \_ انظر: دلائل الإعجاز/ ٢٣٣

٣٤٧ \_ انظر مثلاً: أسرار البلاغة/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ و دلائل الإعجاز/ ٢٤٧ ووازن ذلك بما في الكتاب، ١/ ١٠٨ \_ ٢٠١٩ / ٢٨٣ \_ ٢٨٤ على الترتيب

۸۲۸ \_ الکتاب ، ۱ / ۸

٤٣٩ \_ سر القصاحة/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧

٠٤٠ \_ انظر الكتاب ، ١/ ٧ \_ ١٣

٤٤١ \_ الكتاب ، ٢/ ٢٩٨

٤٤٢ \_ شرح كتاب سيبويه ، ١/ ق ٨٣

<sup>£</sup>٤٣ \_ انظر الكتاب، ٢/ ٤٠٤ \_ فما بعدها. وانظر: أثر النحاة في البحث البلاغي/ ١١١

<sup>\$\$\$</sup> \_ وازن بين ما في (فقه اللغة وسر العربية)/ ٣٢٢، ٣٦٨، ٣٥٨ وبين ما في الكتاب/ ١ / ٢٠٤، ١٧ ٢/ ٢٠١ على النتيب

ه £ ي انظر: الكتاب، ٢/ ٤٠٧ \_ ٤٣٠

<sup>£13</sup> \_ الكتاب، ١/ ٦

منهجه ، فهو لا يحدثك عن أحوال الفعل مع فاعله تذكراً وتأنيثاً إلا عند حديثه عن الصفة المشبهة ليقول: « إن الوصف مع مرفوعه كالفعل مع فاعله في التــذكير والتــأنيث »(١١٧) ولــكنه لا يستكمل الحديث على تأنيث الفعل للفاعل إلا في الجزء الثان (١١٨) فضلًا عما أسبغه على الفاعل من أبواب ليس لها به علاقة مباشرة ، والحديث فيها أو في جلُّها لا يختص بالفاعل ، فهناك مثلًا: «باب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ، فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول ١٤٠١٠٠٠ .

« وباب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ، وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر »(١٠٠).

> و «باب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين . . . »(١٥١) . وهناك «باب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول "(" \* ").

> > و « باب للفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول »(١٥٠٠).

هذه الأبواب وإن كان للفاعل دور فيها إلا أنها عقدت للفعل لا للفاعل ، فالأبواب الأولى تختص بالفعل المتعدى ، كما اختص الباب الأخبر منها بالفعل اللازم ، ولعمل سيبويه وهمو يجعمل الفاعل مدار حديثه ، يشير إلى أن الفعل وهو الحدث لا يكون إلا بالفاعل ، وأن الفاعل عمدة لا يستغنى عنه في الكلام.

وتتعجب من منهجه وهو يقدم لك المادة النحوية المرفوع إلى جانب المنصوب والمجرور «فعندما تحدث عن المسند والمسند إليه (١٠٠١) كان عليه أن يستوفي أبواب المسند إليه من ابتداء أو فاعلية أو غيرهما ثم يعود إلى المسند ليستوفي أنواعه وأحكامه ولكنه لم يتبع ذلك ، وكثيرًا ما تقـول وأنـت تقـرأ الكتاب: ليت ذلك الباب وضع هنا ، أو ليت ذلك الفصل قد انتقل إلى هناك " ( وقد يكون باب الإسناد أحسن حالا من (باب الحال) الذي لم يضع له عنواناً مميّزاً ، بل نثر الكلام عليه هنا وهناك ، فتجده ضمن أبواب المفعول والمفعول المطلق والتوكيد والمصادر والاستفهام موزِّعاً مسائله في أماكن شتى تبعاً للمناسبات التي تستدعيها (١٠٠١) ، فهو وإن فكر في صناعة الأبواب لمسائل النحو إلا

٤٤٧ \_\_ انظر الكتاب، ١/ ٢٣٨ \_\_ ٢٤٠

٤٤٨ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٢٢

<sup>17 /</sup> ١ . المصدر السابق ، ١ / ١٦

٠٥٤ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٨

<sup>10 / 1</sup> \_ المصدر السابق ، ١ / ١٩

٤٥٢ \_ المصدر السابق ، ١١ ١٤

<sup>18 ·</sup> ١٣ /١ ، المصدر السابق ، ١ / ١٣ ، ١٤

<sup>\$0\$</sup> \_\_ المصدر السابق ، ١/ ٧

٥٥٤ \_ سيبويه حياته وكتابه/ ٣٠

٤٥٦ \_ المصدر السابق/ ٣٢ \_ ٣٣

أنه لم يستطع ضم مسائل كل باب بعضها إلى بعض ليكون منها سيلاسل متصلة الحلقات متتابعة الاختصاص ، بل راح يذكر بعضها في موضع ولا يوفيه حقه من البحث إلا في موضع آخر بحسب استدعاء المناسبة له ، وكأنما برزت العلاقة بين المسائين أو المسائل النحوية بطريق الصدفة فأثبتها في مكانها لكيلا تنسى ، ولو فكر في وضع كتابه وضعاً أخيراً ونهائياً فريما كان يجمع المنفرق إلى بعضه ويخلص كل باب مما هو بعيد الصلة به ، فيجعل حديثه عن المرفوعات أولا حتى إذا انتهى منها انتقل إلى المنصوبات فالمجرورات وهكذا ، ولكن فكرة الأبواب لم تكن بعد قد تميزت عنده القسيز الكافي شأنها شأن النحو نفسه ، والذي لم يتميز عنده بعد عن غيره من علوم العربية ، فكثير من الأبواب لم تتحدد معالمه ، يقول الفراء: «مات الكسائي وهو لا يحسن حدً نعم وبئس ، ولا حدً (أنًّ) المفتوحة ولا حدً الحكاية . . . ولم يكن الخليل بحسن النداء ، ولا كان سيبويه يدري حديد التعجب """.

هذا النظام في التبويب جعل سيبويه يضطر إلى وضع المسائل النحوية في صورة أبواب كبرى شاملة ، تندرج تحتها أبواب صغرى ومسائل متعلقة برأس الباب فطال العنوان بالقدر الـذي تضمه مسائل الباب من مشكلات ، فلكي يتحدث مثلاً عن الأفعال المتعدية واللازمة وما يعمل عملها من المشتقات عقد لها باباً يعد من أطول عنوانات الكتاب قال فيه:

" هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول ، والفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ، ولا تعدى فعله إلى مفعول آخر ، وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وما يعمل من المصادر ذلك العمل ، وما يجري من الصفات الذي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها ، وما أجري مجرى الفعل وليس بفعل ولم يقو قوته ، وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك ، ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء ويكون لأحداثها أمثلة لما مضى وسالم يحض ، وهمي التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تريد بها ما تريد بالفعل المتعدي إلى مفعول مجراها ، وليست لها قوة أسماء الفاعلين التي ذكرت لك ، ولا هذه الصفات ، كها أنسه لا يقوى قوة الفعل ما جرى مجراه وليس بفعل الشاف بعض الباحثين "" أو هذه الفهوسة كها يسميها كثيرة "" ، هذا النفصيل بعد الإجال كها يصفه بعض الباحثين "" أو هذه الفهوسة كها يسميها المبعض الأخور"" تقوده أحياناً كثيرة إلى الاستطراد والانتقال إلى موضوعات قد لا تكون الرابطة بينها البعض الآخو"

١٥٥ \_ معجم الأدباء، ١٣ / ١٨٥

٨٥٤ \_ الكتاب، ١/ ١٣ \_ ١٤

٤٥٩ ــ المصدر السابق ، ١/ ١٣ ــ ٢٦

٤٦٠ \_ أول كتاب في نحو العربية/ ١٥

٤٦١ \_ سيبويه إمام النحاة/ ١٧١

قوية ، وهذا واحد من المآخذ على الكتاب ، لكن اعتباره إحدى بدايات التأليف النحوي يجعل قدمته تشفع له ، فضلًا عن الجهد الذي بذله فيه سيبويه ميا يجعل كل نقد له يتضاءل أمامه .

ويعتبر باب الإضهار مثالا آخر على طريقة سيبويه في التفصيل بعد الإجمال فهو يقول أولا: «هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره من غير الأمر والنهي الا<sup>(۱۲)</sup>، ثم يأخذ في التفصيل، مكناً الأبواب التالية:

(باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف) (١١١١).

و (باب إضار الفعل المتروك إظهاره استغناءً)(٢٠٠٠ .

ثم قسم هذا الباب على أبواب صغرى على النحو التالي:

(باب ما جرى منه على الأمر والتحذير)(١٠٠٠).

و (باب ما يكون معطوفاً في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ، ويكون معطوفاً على المفعول ) (١١١) . المفعول ، وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون على المفعول )(١١١) .

و (باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة الكُثُل)١٧١٠٠٠.

و (باب ما ينتصب على إضيار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي) (١١٠٠٠ . وفعل مثل ذلك في باب التوابع(١١٠١ وباب الضيائر (١٧٠٠ .

أما عناوين الكتاب فتتفاوت درجاتها بين النموض والوضوح فأما الواضح فالا يحتلج منا إلى وقفة توضيح ، وأما الغامض منها فقد يصل خفاؤه إلى أن يقف القارئ أمامه لا يدرك قصده حتى يقرأ الباب كله أو جلّه ، ليستنتج من الأمثلة أن هذا الباب انعقد لكذا ، فحثلاً قوله : «باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ، واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد» (۱۳۷۰) ، لا أعتقد أن القارئ سيفهم منه لمجرد العنوان أن سيبويه عقده للكلام على (كان وأخوانها) ، وذلك للغموض الذي يلفه باستخدام مصطلحات (اسم الفاعل ، واسم المفعول) بدلا من (اسم كان وخبرها) لأن النكر ولذ ينصرف أثناء قراءة هذا العنوان إلى الاسم المشعق الذي يجسيء على وزن (فساعل) أو

۲۲۶ \_ الكتاب، ١/ ١٢٩

٤٦٤ ـ المصدر السابق ، ١/ ١٣٨

١٣٨ / ١ المصدر السابق ، ١/ ١٣٨

٢٦٦ ــ المصدر السابق، ١/ ١٤٠

١٤١ / ١ المصدر السابق ، ١ / ١٤١

<sup>113</sup> \_ المصدر السابق، ١/ ١٤٦

<sup>714</sup> ـ المصدر السابق ، 1/ ۲۱۸ 24 ـ المصدر السابق ، 1/ ۳۷۷

٧١ ـ المصدر السابق، ١/ ٢١

(مفعول) ويعمل عمل فعله (۱۳۳ أما إطلاق اصطلاح (الفاعل) على اسم كان و (المفعول) على خبرها فعلى المجاز لشبه الأول بالفاعل والثاني بالمفعول (۱۳۳).

ومثل ذلك غموضاً وخفاء الباب الذي عقده للتنازع معنوناً له بقوله: «هذا بباب الفساعلَين والمفعولَين اللذين كل واحد منها يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به "("")، فما حل هذه الرموز غير قوله: «وهو قولك، ضربت وضربني زيد، وضربني وضربت زيداً».

ولم يقف الغموض عند حد الأبواب، بل تعدى إلى العبارة فكثيراً ما تستوقفك عبارته متحدية قدرتك على الفهم، من نحو قوله في (باب من أبواب أنَّ التي تكون والفعل بحائلة مصدر): وتقول: إني مما أفعل ذلك، كأنه قال: إني من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك، فوقعت (ما) هذا الموقع، كما تقول العرب: بئسما له، يريدون بئس الشيء ما له . . . وإن شئت قلت: إني مما أفعل، فتكون (ما) مع (مَنُّ) بمنزلة كلمة واحدة نحو (ربما) والله في معرض الكلام على الحروف التي يجوز أن يليها الأسماء والأفعال: «سألت الخليل عن قول العرب: انتظرفي كما أتيك، وارقبني كما ألحقك، فزعم أن (ما) والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد، وصيرت للفعل كما صيرت للفعل (ربما) والمحنى: لعلي آتيك فن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا بربما و(١٠٠٠).

وحينها عقب على بيت عدي بن زيد(١٧٧):

أزَوَاحُ مُ وَدِّعُ أَمْ بُكُورُ أَنْتَ فَانْظُرُ لأَيُّ ذَاك تَصِيْرُ

قال: « إنه على أن يكون في الذي يرفع على حال المنصوب في الذي ينصب على أنه على شيء هذا تفسيره """ وعلى الرغم من تفسيره للوجوه الجائزة في ضمير المخاطب في هذا البيت، وبالرغم مما أضافه السيرافي """ من وجه رابع إلى الرجوه الثلاثة التي أشاروا إليها، بالرغم من ذلك كله تبق العبارة تستوقف الباحث، وتجعله يفتش عن سبب لمثل هذه الصياغة، وما أظن لذلك سبباً غير الرغبة الملكة عند سيبويه في الاختصار، فكان منه مثل هذا التعبير، أما موضع الشاهد عنده فواضح كما هو واضح في أوجه الرفع في قوله عز وجل: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُونُ ﴾ "" وإن كان

٤٧٢ \_ انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي، ١/ ١٣٦

٤٧٣ \_ انظر: همع الحوامع، ١/ ١١١؛ شرح الأغوذج/ ق ١٢

٤٧٤ \_ الكتاب، ١ / ٣٧

٥٧٥ ــ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٦ ــ ٤٧٧

٤٧٦ \_ المصدر السابق ، ١/ ٥٩

۷۷ ــ ديوانه/ ۸٤ ــ .

٧١ \_ ١١ / ٢٠ \_ ١١ ٧٨

۷۹۹ \_ انظر: شرح کتاب سیبویه ، ۱/ ق ۲۳۱ \_ ۲۳۳

۲۱ /عمد \_ ٤٨٠

الحلاف بين النحاة في ذلك قائمًا (١٨٠) ، وفي الكتاب كثير من المسائل المشكلة والمضطربة ، وما خم عليه سحائب الغموض (١٨٠) .

هذه لمحة عن ترتيب الكتاب وتبويبه ، فماذا عن مصطلحات سيبويه ؟! .

#### مصطلحاته

قبل الخوض في مصطلح سيبويه أرى الواجب يقتضي أن أنبّه إلى الحقائق الثلاث التالية: الأولى: أن المصطلح النحوي عند سيبويه جدير بدراسة مفصلة مستقلة، وأنه يحتاج إلى جهد يتضاءل أمامه جهد أمثالي من المبتدئين في طريق صحبة كتابه وإني هنا لاسجّل اعترافي بأني لم أطرق من مسائله إلا ما كان سهلاً عليّ الدخول فيه، ولم أغص حتى الآن في لججه، فلا يطمعن من يقرأ هذا البحث في الوقوف على أسرار كتاب سيبويه فهو بعيد الغور صعب المراس.

الثانية: أن حال المصطلح النحوي عند سيبويه هو نفسه عند الحليل، لأن الكتاب صورة صادقة لجهود سيبويه وجهود الطبقات السابقة، وقد نظمها بعد أن جمها على الأسلوب السذي ارتآه من فعبر عن مصطلحات الخليل بالطريقة التي صدرت عن الحليل، تلك الطريقة التي كان الحليل ينثر المصطلحات نثراً في ثنايا الحديث على المسائل النحوية، دون أن يقصد المصطلح لذاته، لأنه \_ كما يبدو \_ كان يجعل همه تفسير المسائل لا الصناعة والصياغة وذكر الحدود، كما نقل جهود العلماء قبل الخليل (عبدالله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبي عصرو بن العلاء وغيرهم) رواية أو سماعاً بالصورة التي أثرت عنهم، والتي تمثلت في نظرات تحكي ترسم هؤلاء العلماء سبيل العرب في أساليبها، وعاولاتهم توجيه الأساليب الجديدة قياساً على القديم من أساليب العرب، فألحوا إلى المصطلحات النحوية ولم يسموها، فاكان في مقدورهم ذلك، ولو تم لهم ذلك لكان غنافاً لسنة النشوء.

نقل سيبويه إلى الأجيال مصطلحات الخليل واستمالات أساتيله، وأضيفي عليها مسن ذكائسه وفطنته وقدرته على التحليل والاستنتاج (ملله فعال أبواب كتبابه واضحة ، سسهلة النسال ووضع المصطلحات النحوية وضعاً أشرف على الاستقرار وفسر بعض المصطلحات ببعض ، أو قبل عبر عن بعضها بأكثر من تعبير وحاول صناعة المصطلح النحوي ليستقر في صورته النهائية ، وما لم يسعفه جهده بالظفر به لجأ إلى وصفه وتصويره بالأمثلة الكثيرة الموضحة ، فكان شأنه في ذلك شأن المعلم القدير الذي يفترة في طريقة الاستنتاج المعلم القدير الذي يفترة في طريقة الاستنتاج

<sup>1</sup>۸۱ ـ انظر کتاب مشکل إعراب القرآن ، ۲/ ۳۰۷ ـ ۳۰۸

٤٨٢ \_ انظر: تجريتي مع سيبويه / ٤٥

٤٨٣ \_ انظر: القواعد النحوية/ ٢٦٣

<sup>\$41</sup> \_ انظر: تاریخ بغداد، ۱۲/ ۱۹۹

وهكذا ، بل إن سيبويه يرى في بعض الأحيان أن المصطلح الذي وضعه يقصر عن تحقيـق الغـرض فيردفه بالتصوير والوصف .

وبالرغم من وجود مصطلحات غير صريحة عند سيبويه ، وأخرى تغاير ما هو مألوف لدينا السوم إلا أن كتابه سيظل إماماً في النحو كما بتي هو إماماً للنحاة يقول أبو إسحاق الزجاج: « إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة »(منه) .

بقي كتاب سيبويه ماثدة الدارسين من بصريين وكوفيين (١٨٠٠) فما تحرر النحاة من تبعيته ، حتى أولئك الذين ناصبوه العداء لم يستغنوا عن كتابه : فقد روى «أن الكسائي حمل إلى أبي الحسن الاخفش خمسين ديناراً وقرأ عليه كتاب سيبويه سراً ١٩٠٤ كما روي أن الفراء كان زائد العصبية على سيبويه ولكنه مات وتحت رأسه كتاب سيبويه (١٨٨٠).

الثالثة: وقد رددها كثير من الباحثين عمن تعرضوا بالدرس لتأريخ النحو والنحاة، وهمي كون المصطلح النحوي لم يستقر استقراراً كلياً عند سيبويه (١٨١٠)، وقد ترتب على هـذه الحقيقة أن يتناول البحث مصطلح سيبويه من ناحيتين:

الأولى: طريقته في عرض المصطلحات. والثانية: مصطلحاته بين البقاء والفناء.

## أولا: طريقة سيبويه في عرض المصطلحات النحوية

رسم سيبويه لنفسه منهجاً وهو يقدم مصطلحاته النحوية وألزم نفسه أن يجعلها قريبة المنال سهلة واضحة ، لذلك فلم يبتعد كثيراً عن المعنى اللغوي إذا أراد من اللفظ أن يـؤدي معـنى اصـطلاحياً ، ومن أجل ذلك قدم مصطلحاته في شكلين متميزين:

## أحدهما: الوصف

هناك مجموعة كبيرة من المصطلحات النحوية لم يضعها سيبويه وضعاً نهائياً ، فوصفها ومثّل لها ، وهذا يرجع إلى عدم وضوح المصطلح المعبّر به وضوحاً كلياً يجعله يطمئن إليه ("" خاصة إذا أخذنا عامل الزمن الذي قطعه التأليف النحوي قبله بعين الاعتبار لأن كتابه أقدم كتاب نحوي يصل إلى أيدينا فمن الصعب التكهن بأسلوب التأليف النحوي قبله ، ومن مصطلحاته التي عببّر عنها بالوصف:

ه ٨٤ \_ طبقات النحويين واللغويين / ٧٢

٤٨٦ ... انظر: مدرسة الكوقة/ ٧١

٤٨٧ \_ مراتب النحويين/ ١٢٠؛ طبقات النحويين البصريين/ ٥١

٤٨٨ \_ مراتب النحويين/ ١٣٩

٨٩٤ \_ انظر: سيبويه إمام النحاة/ ١٦٦؛ سيبويه حياته وكتابه/ ٣٠؛ تطور الدرس النحوي/ ٤٤

١٩٠ \_ انظر: تطور الدرس النحوي/ ١٥

#### اسم الآلة

هذا مصطلح وضع بعد سيبويه بكل تأكيد لما وصفه سيبويه بقوله: «هذا باب مسا عالجت به """ ولو وقف عند هذه الصورة لجاءت قاصرة عن غرضه ولكنه فسرها بقوله: «وكل شيء يعالج به فهو منحسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن ، وذلك قسولك: مخلسب ، ومِنْجَسل ، ومِكْسَمَة ، ومِسَلَّة ، والمِصْفَى والمِحْرَز ، وقد يجيء على مفعال نحسو مِقْسَرَاض ومِفْتَساح ، وومِصْبَلح """ .

## الجرد والمزيد

يسمي الحَبَرُد أو بعبارة أصح يصفه بـ(ما لا زيادة فيه وصارت الزيادة بمـنزلة مـا هــو مـن نفس الحرف) كيا يسميه (غير المزيد) كثيراً مكتفياً بدلالته على نقيضه وهو المزيد<sup>(١١)</sup>.

## المركب المزجي

وضّح سيبويه معنى التركيب بضم شيء إلى آخر ، وهذا معنى لغوي لم يخسرجه إلى المعنى الاصطلاحي الفني ، فقال: «باب الإضافة إلى الاسمين الللين ضُم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسماً واحداً """ وضرب على ذلك الأمثلة التالية : «ومن ذلك خسة عشر ، ومعد يكرب في قول من لم يضف ، \_ فإذا أصفت قلت : مَثْمَدِيُّ ، وَتَمْسِيُّ """ ) ويكرد هذا الوصف في باب التحقير فيقول : «هذا باب تحقير كل اسم كان من شيئين ضم أحدهما إلى الآخر ، فجعلا بحيزلة اسم واحد "" من مين المراد بقوله : «وذلك قولك في حضرصوت : حضيرموت ، وبعلبك : بعيلبك ، وخسة عشر : خمسة عشر "" وحينا تناول المبرد هذا المصطلح عبر عنه بمثل تعبير سيبويه "" ومثلها فعل أبو على الفارسي "" .

٩١ \_ الكتاب، ٢/ ٢٤٩

<sup>.</sup> ٤٩٢ ــ المصدر السابق .

٤٩٣ ــ انظر المصدر السابق، ٢ / ٣٣٤، ٣٣٠

٤٩٤ ــ المصدر السابق، ٢/ ٨٧

٩٥٠ \_ المصدر السابق.

۱۳۶ ـ المصدر السابق ، ۱/ ۱۳۶

٤٩٧ ــ المصدر السابق . ٤٩٨ ــ انظر : المقتضب ، ٣/ ١٤٣

٤٩٩ \_ انظر: الإيضاح العضدي، ١/ ٣٠٦

#### الاشتغال

هذا المصطلح لم يصرح به سيبويه ولا الخليل ، بل ولا عيسى بن عمر من قبل ، مع أنه همو الذي مهد الطريق لظهور هذا المصطلح بترجيهه لبعض القراءات ، ولكن سيبويه وصفه وصوره حتى إن الغارئ لا يشك أنه سيصرح به فهو يقول مثلاً: (هلا باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قنم أو أخر ، وما يكون فيه الغعل مبنياً على الاسم ه ، من هذه العبارة تدرك أن سببويه يدير الكلام على الإسناد ، ولكنه يريد نوعاً معيناً منه ، ولكي يصل إلى ما يريد قدم للوصف بما همو يدير الكلام على الإسناد ، ولكنه يريد نوعاً معيناً منه ، ولكي يصل إلى ما يريد قدم للوصف بما همو ولكن إذا اختلف الإسناد أو كما يقول سيبويه (بنيت الفعل على الاسم » وقلت مثلا: (زيد ضربته) ولكن إذا اختلف الإلابتداء موازنا ذلك بقول عنو وجل : ﴿ وَالمّا تُشَوّدُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ "" قائلاً: (وإنما رفعت (زيد) بالإبتداء موازنا ذلك بقوله عز وجل: ﴿ وَالمّا تُشَوّدُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ "" قائلاً: (وإنما تشغله بشيء ، وإن شئت قلت : زيداً ضربته » "" وبناء على ذلك قللنصسب في الآيد و وجسه حسن ""

### التقريب

زهم ثعلب أن سيبويه لا يعرف هذا المصطلح قائلاً: « وقال سيبويه : هذا زيد منطلقاً فاراد أن يغبر عن هذا الانطلاق ولم يخبر عن زيد ، ولكنه ذكر زيداً ليمل لمن الفعل . قال أبو العباس : وهذا لا يكون إلا تقريباً وهو لا يعرف التقريب ، والتقريب مثل (كان) إلا أنه لا يقدم في كان ، لأنه رد كلام فلا يكون قبله شيء ع "" وروى السيوطي أن الكوفيين يذهبون « إلى أن هذا وهذه إذا أريد بها التقريب كانا من أخوات (كان) في احتياجهها إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو (كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادماً ، وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة ) وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا تأتي له في الوجود نحو (هذا ابن صياد أشق الناس) فيعربون (هذا) تقريباً ، والمؤوع اسم التقريب ، والمنصوب خبر التقريب . . . """ ، وحينا تناول الباحثون المحدثون هذا

٥٠٠ ـــ انظر: ص ٦٣ من هذا البحث

٥٠١ \_ الكتاب، ١/ ٤١، وانظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي، ١/ ق ١٧١

۰۰۷ \_ فصلت/ ۱۷

٥٠٣ \_ الكتاب، ١/ ٤١ \_ ٤٢ ـ ٤٢ ٥٠٤ \_ النصب قراءة، انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن، ٢/ ٢٧١؛ القراءات الشاذة/ ١٣٣، والبحر

اغیط، ۷/ ۶۹۱ ۱۳ مـ مجالس ثعلب، ۱/ ۶۳، وانظر: معاني القرآن، ۱/ ۱۲ مـ ۱۳

٠٠٥ \_ همع الهوامع ، ١/ ١١٣

المصطلح لم يخرجوا على قول ثعلب، فمنهم من اعتبره إحدى الإضافات الكوفية إلى النحو العربي<sup>(۱۰۰۰)</sup> ومنهم من دفعه الحياس إلى القول بأنه مصطلح جديد لا يعرفه البصريون<sup>(۱۰۰۰)</sup>، ولجأ البعض الآخر إلى التعريض في الحديث إلى رفض البصريين لهذا المصطلح باعتباره أحد المصطلحات الخساصة مالكوفين<sup>(۱۰۱۱)</sup>.

وقبل أن نقرر معرفة سيبويه للتقريب ينبغي الإشارة إلى أن مذهب الكوفيين في إعراب الاسم المنصوب بعد (كان) وأخواتها أن يكون النصب على الحال أو شبه الحال<sup>(١١)</sup>، وما دامت أسماء الإشارة تعمل عمل (كان) عندهم، ـ فالإعراب إذن لا يختلف، وعلى هذا يتبين وهم السيوطي رحمه الله، فالقائلون بالنصب على الخبرية هم البصريون لا الكوفيون، ومذهب سيبويه في نصب الاسم في مثل قولنا (هذا عبدالله منطلقاً) أن يكون على الحال<sup>(١١)</sup>، لذا فوجه النصب عند سيبويه يختلف عن وجهه عند الكوفيين.

أما أن يكون سيبويه لا يعرف (التقريب) أو أن التقريب مصطلح جديد لا يعرفه البصريون فهذا مبالغ فيه، فسيبويه يقول: وإنما صار المبهم بمنزلة المضاف لأن المبهم تقرب به شيئاً أو تباعده وتشير إليه ع<sup>((())</sup> قال السيرافي أ والمبهم مفارق للعلم لأن في المبهم لفظاً يوجب التقريب ولفظاً يوجب التبعيد نحو ذلك وتلك وأولئك ع<sup>((())</sup>، وسيبويه يستعمل اللفظ وبين دلالته المعنوية فهو عندما تكلم على وصف المبهم قال: وإذا قلت: مردت بزيد الطويل لأني أريد أن أجعل (هذا) اسماً خاصاً ولا صفة له يعرف بها وكأنك إذا أردت أن تقول: مررت بالرجل ولكنك إنما ذكرت (هذا) اسماً خاصاً الشيء وتشير إليه ع<sup>((())</sup> فالتقريب عند سيبويه ضد التبعيد ((((()))) ولا عمل له عنده، وهو إن جاء بهذا المصطلح فإنه لا يقصده لذاته ، وإنما الوصف الذي ينهجه في كثير من الأحيان جعله يمسه بلطف، التقريب بدلا من قوله و وهو لا يعرف المقريب على سيبويه لا يعرف بعمل التقريب بدلا من قوله و وهو لا يعرف التقريب عامل عند الكوفيين عمل (كان) وحسب من ذلك ، وكان من حق تابعيه أن يقولوا: إن التقريب عامل عند الكوفيين عمل (كان) وحسب لا أن يجعلوه اختراعاً كوفياً.

٥٠٧ ـ انظر: مدرسة الكوفة/ ٣٢٠؛ الدرس التحوي في يغداد/ ٣٣

٥٠٨ \_ انظر: أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ١٥٤

٥٠٩ \_ انظر: مدرسة البصرة النحوية / ٣٤٩

١٥٠ ــ انظر: معاني القرآن، ١/ ١٢؛ همع الهوامع، ١/ ١١١

١١٥ ــ انظر: الكتاب، ١/ ٢٥٦؛ شرح كتاب سيبويه للسيرافي، ٢/ ٩٩١ أمالي السهيلي/ ١٠٤
 ١١٥ ــ الكتاب، ١/ ٢٧٣

<sup>10</sup> \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٢٣

<sup>110</sup> \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٢١

١٠٥ - انظر: الأنموذج في النحو/ ١٠٤

## الفعل اللازم والمتعدي(١٠١٠)

قال أبو حيان: «التعدي لغة: التجاوز، يقال: عدا طوره أي جاوزه.

وفي الاصطلاح: هو تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول به فإن تجاوزه إلى غير مفعول من مصدر أو ظرف أو حال أو غير ذلك فلا يسمى متعذياً ، ثم قال: ويسمى (الفحل) متعدياً ، وواقعاً ، وجاوزاً ، والشهور تسميته متعدياً ، وقال عن اللازم: إنه يسمى قاصراً وغير متعد ، وغير واقع الاثن ولكي ينقل إلينا سيبويه هذا المصطلح عبر عنه بأطول عنوان عرفه النحو(١١٠٠) إلى جانب وقوعه على المصطلح المستقر (اللازم والمتعدي) أحياناً كثيرة .

## أفعال المدح والذم

لم يجعل الكلام على (نعم وبئس) مباشراً عندما عقد لها (باب ما لا يعمل من المعروف إلا مفسمراً)، ولكنه استطاع بالطريقة الوصفية التي اتبعها أن يوقر في الفهوم أنه بصدد (نعم وبئس)، حتى إذا جاء إلى معمولها قال: «وما انتصب في هذا الباب فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب (حسبك به) وذلك قولم: (نعم رجلًا عبدالله) كأنك قلت: (حسبك به رجلًا عبدالله) لان المعنى واحد، ومثل ذلك: (ريه رجلًا) كأنك قلت: (ويحه رجلًا) في أنه عمل فيا بعده كيا عمل (ويحه) فيا بعده لا في المعنى، وحسبك به رجلًا في العمل وفي المعنى، ""،، ولما استقام له الأمر، وأيقن أن قارئه أدرك مراده، راح يفصل القول في أحكام (زعمً) وما يجوز وما لا يجوز في معمولها من تقديم وتأخير، وإظهار وإضهار، وحذف، وجواز تأنيثها وتذكيرها ونجو ذلك"".

هذه نماذج من اصطلاحات سيبويه التي اكتفى بوصفها وعمد إلى تـوضيحها بـالأمثلة الـكثيرة أحياناً أو بمقابلتها بالنقيض أحياناً أخرى ، ومثل ذلك كثير في الـكتاب بمثلـه المصطلحات النحوية الآتـة:

الفعل المتعدي إلى مفعول(٥٢١).

الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر٢٠٠٠ .

العامل وأثره في الأفعال والأسماء(٢٣٠).

١٦٥ \_ انظر: ص ١٢٦ من هذا البحث

١٧ه \_ التذييل والتكيل شرح التسهيل، مج ١ ج٣/ ق ٥٠٠ \_ ١٥٠

۱۸ م ـ انظر: الكتاب، ۱ / ۱۳ ـ ۱۹ ـ

۱۹ه \_ الكتاب، ۱/ ۳۰۰

۲۰ \_ انظر: الكتاب، ١/ ٣٠٠ \_ ٣٠٣

۲۱ ــ المصدر السابق، ١/ ١٤

٢٢٥ ــ المصدر السابق، ١٦ /١

۲۳° \_ المصدر السابق ، ۱/ ٤١ \_ ٢٤

```
التعجّب (۲۲۰).
```

التنازع (۲۰۰ . الذي الذي الذي

الفعل المضارع والذي سماه (الفعل الذي لم تمضه) (۱۳۰۰). البدل (۱۲۰۰).

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم(٢٨٠٠).

العطف على الضمير المرفوع والمنصوب والمجرور (٢٩٠٠).

اسم المصدر والذي يسميه مصدراً (٥٢٠).

اسم الهيئة (٣١٠).

اسم الجنس الجمعي (٢٢٠).

اسم الجمع(٢٢٠).

الاسم الخاص وهو الشائع في الأمة(٢٠١).

الاسم العام .

الاسم الغالب.

العلم الخاص من الأسماء، ويعني به أعلام الأجناس (٢٠٠٠).

اسم المكان المشتق(٢٦٠).

وعندما أدار الكلام على فك المدغم سماه (البيان والتبيين)(٢٧٠٠).

وهناك مصطلحات عبّر عنها سيبويه بالاصطلاح تارة وبالوصف تارة أخرى من ذلك:

۲۱ م الکتاب، ۱/ ۳۷

٥٢٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٧

٢٦٥ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٨٢ ، ٣٣٤

٢٧٥ – المصدر السابق ، ١/ ٧٥ ، ٢/ ٢٢٤

۲۸ ـ المصدر السابق ، ۱/ ۳۱۳

٢٩٥ ــ المصدر السابق، ١/ ٣٨٩

٣٠٠ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٢٢٨ ، ١٤٢

٣١٥ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٢٩٩

٣٢٥ \_ المصدر السابق ، ٢ / ١٨٣

٣٣٥ ... المصدر السابق ، ٢ / ١٤٢ ، ٢٠٣

٣٤٥ ــ المصدر السابق، ١/ ٢٦٣

٥٣٥ \_ المصدر السابق ، ١ / ٢٢٣ ، ٣٣٠

٣٦٥ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٢٤٦

٣٧٥ ـ المصدر السابق ، ٢ / ٤٠٧

#### أسماء الإشارة

حينا كان يتكلم على المعارف قال: (ومنها الأسماء المبهمة على أنه ثم رجع ليفصل المجمل هناك بقوله: (وأما الأسماء المبهمة فنحو هذا وهذه، وهدان وهاتان، وهؤلاء، وذاك وتلك وذانك، وتانك، وأولئك وما أشبه ذلك، وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إنسار أسماء إنسار هذه جاء الاصطلاح هنا عرضاً لا قصداً.

## المفعول لأجله

قال عنه مرة: «هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر» (١١) ، وبعد أن وضح ما يسريد الوصول إليه في الباب بالأمثلة والشواهد اهتدى إلى القول: «وفعلت ذاك أجمل كذا وكذا ، فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له ، كأنه قبل: لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال: لكذا ، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ١٤١٠».

ويرى الأستاذ علي النجدي ناصف أن كلمة (علر) الواردة في عبارة سيبويه هنا ليست أمثل كلمة ، ولا أحقها بالاستعال وكان يفضل لو أنه استعاض عنها بكلمة (سبب أو علة) "" وأستطيع أن أضيف أنه كان بإمكان سيبويه أن يسميه (بالتفسير للفعل) كما فعل الفراء "" أو يطلق عليه اصطلاح (الجزاء) كما فعل الإمما الطبي "" ، وأن يقول: إنه نصب على الفعل "" ، ولكن سيبويه ما كان ينظر إلا إلى إلحاق الحكم النحوي بالعلمة المسببة له ، وكان اهتامه بالمعنى اللضوي لا يقل عن اهتامه بالمعنى الاصطلاحي ، وكانت وسيلته في تأكيد سلامة ما يصل إليه الأمثلة الكثيرة وقياس الأشباه على الأشباه "" ، وكان يرى أن كلمة (علر) أنسب كلمة فمذا الحكم ، وهي إن لم تكن كذلك فهي على الأقل أفضل من (الجزاء) الذي يحتمل اللبس بين هذا الباب وباب جواب الشرط، ثم في أمثلة سيبويه إشارة إلى هذا الاصطلاح نحو قوله: «فعلت ذاك أجمل كذا وكذا» الشرط، ثم في أمثلة سيبويه إشارة إلى هذا الاصطلاح نحو قوله: «فعلت ذاك أجمل كذا وكذا»

۳۸ه \_ الکتاب، ۱/ ۲۱۹

٣٩٥ \_ المصدر السابق، ١/ ٢٢٠

٠٤٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٨٤

٤١ \_ المصدر السابق، ١/ ١٨٥ \_ ١٨٦؛ الجامع الصغير/ ق ٩٠

٤٢٥ \_ انظر: سيبويه إمام الثحاة/ ١٦٩

٣٤٥ \_ انظر: معاني القرآن، ١/ ١٧

٤٤ه \_ تفسير الطبري ، ١/ ١٣٥٤ ٢/ ٣٤٠

ه٤٥ \_ انظر: تفسير الطبري، ٤/ ٢٤٦؛ معاني القرآن، ١/ ١٧

١٤ \_ انظر: النحو العربي/ ١٤

١٩٤ /١ . الكتاب، ١/ ١٨٥ \_ ١٨٦ ؛ حاشية الخضري، ١/ ١٩٤

#### \_ الفعل المخذوف

هذا المصطلح عبر عنه سيبويه بصور وطرائق كثيرة فنارة يقول عنه: «باب يحـذف منـه الفعـل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل الاسمان وتارة يصفه بالإضهار فيقـول: «ومـها ينتصـب في هـذا الباب على إضهار الفعل المتروك إظهاره: (انتهوا خيراً لكم، وراءك أوسع لك، وحسبك خيراً لك) إذا كنت تأمر الاسمان.

ومرة ثالثة يسمي حذف الفعل باسم (الفعل المتروك إظهاره) (\*\*\* وأخرى يفسر هــذا بــذاك ، فتراه يقول: «و (أما) لا يذكر بعدها الفعل المضمر ، لأنه من المضمر المتروك إظهاره ، حــتى صسار ساقطاً بمنزلة تركهم ذلك في النداء »(\*\*\*).

ولكي يبيّن للقارئ مكان هذا النوع من الأفعال قال: « إن الفعل يجـري في الأسمـاء على ثــلاثة مجار، فعل مظهر لا يحسن إضهاره، وفعل مضمر مستعمل إظهــاره، وفعـــل مضــــمر مــــــتروك إظهاره """.

وهكذا تجد سيبويه يحوم حول المصطلح الواحد، فإن لم يقع عليه فسإنه يجتهـــد في أن يحيــط بحدوده، فيعالجه بأساليب وطرق مختلفة.

## الثاني: التعبير عن الفكرة بأكثر من مصطلح

هذا الأسلوب في التعبير عن المصطلح النحوي واضح جداً في الكتاب فسيبويه هنا لا يكاد يستقر على مصطلح واحد، وكأنما أعطته اللغة زمام أمرها، يختار من الفاظها ما يشاء فيوظفه في استعبال أو صورة نحوية لا تلبث أن تصبر علماً على إحدى مسائله، وفي كثير منها يكون اختياره موفقاً لأنه يقوم على اللوق السلم والمعرفة العميقة بأسرار اللغة وأساليب العرب في حين يعدد تنقله من تعبير إلى آخر في رسم الصورة الكلية لأي مسألة من مسائل النحو، يعد دليلاً قاطعاً بأن النحو كفن لا يزال في مرحلة التكوين وأنه لم ينضج بعد الله الاستقرت مصطلحاته. ويكني أن نقف على بعض المحاذة لمدونة هذا النوع من أساليب سيبويه:

۱٤١ /١ ، الكتاب، ١/ ١٤١

٤٩٥ ـ المصدر السابق، ١/ ١٤٣

٥٥٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٤٣

١٤٧ ، ١٤٦ /١ ما المصدر السابق ، ١ / ١٤٦ ، ١٤٧

٥٥٢ ــ المصدر السابق ، ١/ ١٤٨

٥٥٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٤٩

٥٥٤ \_ انظر: نشأة النحه / ٣٠ \_ ٣٣

```
الفتح
```

ويسميه أيضاً: الوضع (٥٠٠).

الحمزة

ويسميها كذلك: الألف(١٠٠٠).

تاء التأنيث

ويسميها الهاء (٥٥٠).

عبّر عن علامة جمع المؤنث السالم بتاء الجمع ، وجعلها نظير الواو والياء في التذكير (٢٠٠٠).

اللام الفارقة

ويسميها لام التوكيد(١٩٠١).

وجعل (سوف) للتنفيس والتسويف(٢٠٠).

الحرف المتحرك

## حروف الإضافة

يطلق سيبويه هذا الصطلح على ما يأتي:

ياء المتكلم(٢٠١٠)، وحروف القسم(٢١٠) وياء النسب(٢٠١٠) وجروف الجر(٢٠٠٠).

الحشو

بمعنى الصلة ، وهو يسمي صلة الموصول حشواً  $^{(v10)}$  وقال : « الوصف والحشو واحد » $^{(v10)}$  .

٥٥٥ \_ الكتاب، ٢/ ٢٥٠

٥٥٦ \_ المصدر السابق ، ٢/ ١٩٥٠ رصف المباني/ ٨

۷۵۰ \_ الکتاب، ۲/ ۹۲، ۹۱۲

۵۵۸ ــ المصدر السابق، ۱/ ۵

٥٥٩ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٣١١

٥٦٠ ــ المصدر السابق، ١/ ٣١١

<sup>71°</sup> ــ المصدر السابق ، ١/ ١١٧ ، ٢/ ٧٨

٢٦٥ \_ المقتضب، ٢/ ٢٨٦

۵۲۳ ـ انظر الكتاب، ۱/ ۳۱۲، ۳۹۲

<sup>186 /</sup> Y ما المصدر السابق ، ۲ / 188

٥٦٥ ــ المصدر السابق ، ٢/ ٦٩
 ٣٦٥ ــ المصدر السابق ، ١/ ١٧ ، ٢٠٩ ، ٣٠٤ ، ٣٠٧

٥٦٧ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٦٩ ، ٢٧٠

٣٦٨ \_ المصدر السابق ، ١ ، ٢٦٩

#### المفعول المطلق

ويسميه الحدث والحدثان "" كما يسميه أيضاً الفعل "" ، ويسميه مصدراً وتبوكيداً ("" ، وعلَّل الزغشري تسميته بالمصدر لصدور الفعل عنه "" أما تسميته بالفعل فين حيث كان حسركة للفاعل "" .

الثاني: الحدث . والثالث: الحدثان: ومعناهما الحادث ، سمي المصدر بهذا لأنه يحدث ويسزول وليسُ له ثبات .

والرابع الفعل: لأن الفعل يشتق عن المصدر، وهذا تسمية الأصل باسم الفرع كتسمية العنسب بالخمر في قوله تعالى «أغصر تمر ألاس»، أي عنباً """ وسماه الحدث والحدثان لأن المصادر أحداث الاسماء التي تحدثها والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون "" فالمصدر هو الاسم الدال على الحدث "".

وللمصدر (المفعول المطلق) عند سيبويه وجهان في الإعراب:

أحدهما: على أنه حال على حد قولك: (ذهب مشياً، وقتل به صبراً) وإن وصفته على هـذا الحد كان نصباً تقول: (سير به سيراً عنيفاً).

والثاني: على إضهار فعل آخر، ويكون بدلا من اللفظ، فتقول (سير عليه سيراً) (وضرب به ضرباً) كانك قلت بعد ما قلت: (سير عليه وضرب به : يسيرون سيراً ويضربون ضرباً) (\*\*\*).

والمفعول المطلق هو المفعول بلا قيد ــ كها يسميه النحويون ــ لأنه هــو المفعــول الحقيقي الــذي أوجده فاعل الفعل(١٠٠٠).

وهكذا نجد سيبويه يهتم بالعلاقة بين الاصطلاح والمعنى الذي يختاره له.

٥٦٩ ـ انظر الكتاب، ١/ ١٥؛ الإمتاع والمؤانسة ١/ ٢٥

٧٠ \_ الكتاب، ١/ ١١٨، ١٦١؛ وشرح المفصل، ١/ ١١٠٠

٧١ه \_ الكتاب، ١/ ١٨٩، ١٩٠؛ الأنموذج في النحو/ ٥٥

٧٧٥ ـ انظر شرح المفصل ، ١/ ١٠٩ ؛ شرح الكافية ، ١/ ١١٣
 ٧٣٥ ـ انظر شرح المفصل ، ١/ ١١٠

۰۱۱ <u>\_ اهر شن المنتشن .</u> ۷۱ \_ يوسف/ ۳۹

٥٧٥ \_ المكمل شرح المفصل/ ق ٣٩

٧٦ - انظر شرح المقصل، ١/ ١١٠؛ شرح الكافية، ٢/ ١٩٨

٧٧ه \_ الحدود في علم التحو/ ق ٦

۷۸ - الکتاب، ۱/ ۱۱۸

٧٩ - انظر: شرح الكافية ، ١/ ١١٣ - ١١٤

عطف النسق

ويسميه الشركة ، كها يسمي حروفه حروف الإشراك(١٠٠٠.

عطف البيان

ويسميه نعتاً «^^ كها يداخل بينه وبين مصطلحات (البدل \_ والتوكيد \_ والصفة) تــداخلاً مجيهاً ^^^ ).

التوكيد

ويسميه تخصيصاً (۱۸۸۰ وصفة (۱۸۱۱) ، وجعل ضمير الفصل من التوكيد والتوكيد منه (۱۸۸۰ ، ويسمي التوكيد بدلا(۱۸۸۰ ) كما يسميه التكرير (۱۸۱۰ )

الحال

ويسميه خبرًا (١٨٠٠ وصفة (١٨٠١ كما يسميه مفعولا فيه (١٠٠٠)؛ وفعلًا واقعاً فيه (٩٠٠٠).

الظرف

وقسَّمه إلى متمكن وغير متمكن وسماه غاية(٢٩١).

وسمى ظروف الزمان ظروف الدهر والحين(٢٠١٠).

كها سمى ظروف المكان بالمواضع (٢١٠) وأسماء الأماكن قال هي أسماء الأرضين (٢٠١٠).

هذا المصطلح واسع الرحاب ، فكما اختار البصريون متابعة سيبويه في اصطلاحاته (النظرف ، والغاية ، ثم الدهر أو الحين ، أو الموضع) اختار الكوفيون الصفة والمحلل ليعبُّروا بهما عن المفعـول فه .

(\*) \_ المصدر السابق ، ١ / ٥٥٥

۸۰ \_ الکتاب، ۱/ ۲۸۹، ۳۹۰، ۲۹۱

٨١٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢١٠ ، ٢١٨ ، ٣٢٣

٨٢٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٤٠ ، ٣٠٦ ، ٣٩٣

٨٨٣ ـ المصدر السابق ، ١/ ١٢٤

٥٨٤ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٢٥ ، ١٤٠ ، ٣٩٣

٥٨٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٩٤

٨٦٥ ــ المصدر السابق ، ١/ ٣٠٦

٨٧٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣١٥

٨٨٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٨٥٢

٨٩٥ ــ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٦

٩٠٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٦٠

٩١ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٠٧ ؛ ٢/ ١٤٤ ، ٣١١

٩٢٥ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٠٨ ، ١١٦

٩٩٠ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٢٤٧

٩٤٥ \_ المصدر السابق ، ٢ / ٢٣

يقول المفضل بن سلمة (٣٠٠٥-٣٠): «والحال وهي التي يسميها الكسائي (الصفات) وأهل البصرة (الظروف) كلها ذكران، إلا أمام ووراء وقدام، فإنهن إناث ه ( أنه وحيان الموراء وأصحابه المفعول فيه علا ، والكسائي ومن أخذ بقوله يسمون الظروف صفات ه ( أنه ويمنى الفراء وأصحابه المفعول فيه علا ، والكسائي ومن أخذ بقوله يسمون الظروف صفات ه ( أنه ويقل الفراء : « والمواضع كلها التي يسميها النحويون (الظروف والصفات والحال) فهمي ذكران إلا المرابت فيه شيئاً يدل على التأنيث ه ( المنها ونسب ابن هشام اصطلاح (الحل) إلى الفراء الماه ويبدو أن صلة حروف الجفض ( صفات ) ويبدو أن صلة حروف الجفض ( صفات ) وأن يسمي الفراء هذه الحروف ( عالا ) ويسميها البصريون ( ظروف) كما يقسول أبسو جعفسر النحاس ( ١٠٠٠) ، وانتقد أبو حيان تقسيم ابن مالك للظروف بقوله : « التقسيم الذي قسمه المصنف في المنعول فيه أنه اسم وقت ومكان لا يصبح على مذهب البصريين ، لأنهم يسمون المفعول فيه ظرفا ، ( ١٠٠٠) .

في مثل هذه الحال قد يجد الباحث شيئاً من الاطمئنان وهو يتنبع تطور المصطلح بما حفظ لنا من التراث ، ونسبة كل مصطلح إلى صاحبه ، فأول ما يلقانا من مصطلحات هنا هو «الطرف» اللدي رواه سيبويه عن الخليل (() ، ولما وصل إلى سيبويه قسمه بحسب النوع ودلالة المعنى إلى «ظرف للحين أو للدهر وظرف للموضع » في حين رأى الكسائي أنها تحمل معاني «الصفات» فأطلقه علما عليها ، وقد يكون اصطلاح (الموضع) وقع من الفراء موقع الرضا ، فاختاره ظرف زمان وظرف مكان (() ، حتى إذا انتقل إلى أيدي المتاخرين من البصرين ، رأوا الصلة بينه وبين بقية المفاعل ، فعبروا عنه باصطلاح «المفعول فيه» لتضمنه معنى «في» وهي وصاء (() ، ويررى أبو حيان أن حلى سبيل الحباز تشبيهاً بالظرف الحقيق من جهة اشتاله على الفعل ، وبنى ذلك على سبين :

أحدهما: أن العرب لم تسم اسم المكان ولا اسم الزمان في موضع من كلامها بالظرف.

٥٩٥ ... انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٠٧؛ وفيات الأعيان ٣/ ٢٠٥

٩٦٠ \_ مختصر المذكر والمؤنث/ ٣٣٥: عجلة معهد الخطوطات العربية مج ١٧، ج٢، سنة ١٣٩١م

٩٧٥ \_ التدييل والتكميل في شرح التسهيل، ١/ ق ٢٦٩

٩٩٨ ــ المذكر والمؤنث/ ١٠٩

٩٩٥ \_ انظر شرح التصريح على التوضيح ، ١/ ٣٣٧ ، وحاشية الخضري ، ١/ ١٩٦

٦٠٠ ـ انظر: شرح القصائد التسع المشهورات، ١/ ٤٣

٦٠١ \_ التذييل والتكميل في شرح التسهيل، ١/ ق ٦٢٨

۲۰۲ \_ الكتاب، ۲/ ٢٤

٦٠٣ \_ مفاتيح العلوم/ ٣٥، وانظر الإنصاف، ١/ ٥١ المسألة/ ٦

٢٠٤ ـ انظر شرح المقصل ، ٢/ ٤١

والآخر: أن الظرف في اللغة اسم وعاء. قالوا: إذن الأوعية متناهية الأقطار تحاط بنـواحيها نحو الجرُب والعُدُلُو، واسم المكان الذي يسمونه ظرفاً ليس متناهي الأقطار(١٠٠٠).

والظرف يسميه البعض «مستّقراً»، يقول السيوطي: «وسمي مستقراً لأنه يتعلق بالاستقرار فيه، فهو مستقر فيه "<sup>٢٠١٠</sup>، على أن بعضهم يتوسع في الظرف المتصرف فيسميه «مفعولا به» على سبيل الحجاز"

#### العام

ويسميه العلامة اللازمة المختصة (١٠٠٠) ، كما يطلق عليه اصطلاح العلم الخاص (١٠٠٠) .

ولما كان العلم أحد أقسام المعرفة ، ﴿ والمعرفة ما وضع خاصاً ﴾ كها يقول صاحب اللمحة "" أو هـ و الخصوص مطلقاً ، غلبة أو تعليقاً بمسمى غير مقدر الشياع : أو الشائع الجاري مجراه كها يقـول ابـن مالك"" إذن فلا غبار على مصطلح سيبويه .

#### الضمير

وسماه الإضهار (۱۲۱۱) ، كما سماه المضمر ، وعلامة الإضهار (۱۲۱۱) وتارة يداخل بين هده. المصطلحات (۱۱۱۱) .

ولو تتبعنا ما طرأ على هذا المصطلح من تطور ، لرأينا البصريسين يتابعون سيبويه قسانعين باصطلاحاته (۱۱) في حين نجد الفراء يسمي الضمير مكنياً (۱۱) وتابعه الكوفيون على اعتبار اصطلاح «المكنيات» مرادفاً لاصطلاح الضيائر (۱۱۱)، على أن بعضهم يسميها (الوجوه) وهي أنا، وأنت، وذاك وهو (۱۱۰).

```
١٠٥ _ التذييل والتكميل في شرح التسهيل، ١/ ق ٢٢٨
```

٢٠٦ \_ الأشياه والنظائر، ١/ ٢٣٤، وانظر: الإظهار/ ٩٠

٦٠٧ ـ انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ ٩٨

۲۰۸ ـ الکتاب، ۱/ ۲۱۹

۱۰۹ ـ المضدر السابق ، ۱/ ۲۲۰ ۱۱۰ ـ انظر اللمحة في النحو/ ق ۱۰

٦١١ \_ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ ٣٠

۱۱۲ \_ الکتاب، ۱/ ۲۱۹ \_ ۲۲۰

١٠٢ \_ الكتاب، ٢/ ٢٩٣ \_ ٢٩٦، انظر أيضاً تفسير الطبري، ٢/ ١٠٧

٦١٨ \_ انظر: إحصاء العلوم / ١٨

يقول ابن يعيش: « لا فرق بين المضمو والمكني عند الكوفيين، فهما من قبيل الأسماء المترادة، فعناهما واحد وإن اختلفا من جهة اللفظ، وأما البصريون فيقولون: المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكني، وليس كل مكني مضمراً """ وغن إذا أمعنا النظر في اصطلاح الكتاب وجدناه يشمل الضمير وغيره من موصولات وإشارات، الأمر الذي يجعل لمصطلح سيبويه ميزية السدقة والتحديد، فاستحق بذلك البقاء"، وإن كان بعض النحويين يرى أن الضمير هو الكناية وسمى الضيائر دلائل الحال، لأنها تقوم مقام متقدم الذكر""، أما ابن فيارس فيجعسل (السكناية) أول أحوال الاسم ثم يكون ظاهراً، وسمى الضمير المستر مستجياً الشهم ثم يكون ظاهراً، وسمى الضمير المستر مستجياً الشهم تعموية.

#### الفاعل

روى السيوطي عن أبي الحسن بن أبي الربيع قوله: «الإسناد والبناء والتفريع والشغل ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، يدلّك على ذلك أن سيبويه قال: (الفاعل شغل به الفعل، وقال في موضع: فوع له، وفي موضع: بني له، وفي موضع (اسند له) لأنها كلها بمعنى واحد، ٢٠٠٠٠.

## نائب الفاعل

ويسميه «المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل (٢٦٥) ، وبالرغم من أنه أشار إلى فعله بالبناء على المجهول(٢٥٠) إلا أنه لم يسم نائب الفاعل بغير المفعول وما هو في الحقيقة إلا مفعول .

ونجد الفراء يسمي الفعل «ما لم يسم فاعله» فيقول: ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه "<sup>(۱۲)</sup> ومرة أخرى يطلق هذا الاصطلاح على (نائب الفاعل) فيقول: «وقرأها أهمل الحجاز ﴿ لا يَسْدِي مَنْ يُضِلُ ﴾ (<sup>(۱۲)</sup> وهو وجه جيد ومن قال: (يُهدّى) كانت رفعاً إذا لم يسم فاعلها "<sup>(۱۲)</sup> وابسن النحاس يسمى نائب الفاعل (المفعول الذي لم يسم فاعله) (<sup>(۱۲)</sup> ومثله فعل الزبيدي، يقول: «تقول

١١٩ \_ شرح المفصل، ٣/ ٨٤؛ الواضح في علم العربية/ ١٢، ١٣؛ بحث المطالب/ ١٢١

٢٢٠ ــ انظر: الموفي في النحو الكوفي / ٩٢، ومدرسة الكوفة / ٣١٤، وأبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٥٠؛

٦٢١ - انظر: الخصل شرح المفصل/ ق ٩، وتفسير الطيري، ١/ ٤٢٧، ٢٢٥، ٥/ ٢٨، ٥٣٥
 ٦٢٢ - انظر: الصاحبي/ ٢٦١

٦٢٣ ــ الأشباه والنظائر، ٢/ ٦٢، وانظر الكتاب، ١/ ٤١، ٣٤، ٩٩

۲۲۶ \_ الکتاب، ۱/ ۱۹

۲۰ \_ الكتاب، ۱/ ۲۰
 ۲۲۰ \_ معاني القرآن، ۲/ ۲۱۰

٦٢٧ \_ النحل / ٣٧

٦٢٨ ... معاني القرآن ، ٢/ ٩٩

٦٢٩ \_ التفاحة في النحو/ ٢١

(صُرُبَ زِيدٌ) صَرب: فعل ماض، وزيد: مرفوع لأنه مفعول لم يسم فاعله فقام مقسام الفاعل "(١٠٠٠)، ويقول: «ظُنَّ عمروً منطلقاً، ظن فعل ماض، وعمرو: مفعول لم يسم فاعله فاقمته مقام الفاعل "(١٠٠٠) كما سماه ابن النحاس أيضاً باصطلاح «اسم ما لم يسم فاعله "(١٠٠٠) أما المبرد فسياه قريباً من تسمية سيبويه فقال عنه: «المفعول الذي لا يذكر فاعله "(١٠٠٠).

والذي يبدو أن إطلاق مصطلح «المبني للمجهول» ومصطلح «نائب الفاعل» كان متأخراً ، حتى أن ابن مالك يعبّر عن الفعل المبني للمجهول بفعل الغائب (٢٠٠٠) ، وإليه نسب اصطلاح نائب الفاعل في صورته المختصرة هذه (٢٠٠٠ والم أخذت المصطلحات النحرية شكلها المستقر نظر النحاة إلى أتسام الفعل فإذا فيها المعلوم المعروف وهو ما ذكر فاعله ويني له ، فسموه مسمى فاعله ، وفيها ما لم يذكر فاعله فيني للمفعول فسموه غير مسمى فاعله ، و محلوا بعد ذلك إلى الاختصار والثبات على اصطلاح «الجهول» (٢٠٠٠).

#### المقصور

ويسميه سيبويه (المنقوص) (۱۳۰۰ ، وربحا كان لعدم استقرار هذا المصطلح دور في تسمية أحدهما المربح بالاخر ، حتى إن الفراء تابعه في استخدام هذا المصطلح ، فأفرد كتاباً خاصاً للمنقوص والممدود بالاخر ، حتى إن الفراء تابعه في استخدام هذا المصطلح ، فأفرد كتاباً خاصاً للمنقوص والممدود وهو يعني بذلك (المقصور والممدود) ، يسمي المصادر الآتية «عَمَّ ، عَشاً ، وصَدَى ، وطُوى وشَجاً منقوصة الآن، وعاد مرة أخرى فقال: «القرى مقصور يكتب بالياء ويفتح فيملاً (وسِوَى) مقصور إذا كسر أوله وإذا فتح ملة الاسمان، ، وتابعها ابن ولاد ، فسمى كتابه (المقصور والممدود) ، وفسر المراد باصطلاحي المقصور والمنقوص قائلاً: « والمقصور ما اتفق عليه أهل النحو: كل اسم كانت في آخره الف في اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة ، كقولك : مَلهي ، ومُؤمَّى ، وتُشَرَى ، وتَشُوّى ومَعْزَى

```
    ١٣٢ _ انظر: شرح القصائد التسع المشهورات، ١/ ١٥٥، ١٨٧
    ١٣٣ _ المقتضب، ٤/ ٥٠، وانظر: شرح المقصل، ٧/ ٧٧
    ١٣٤ _ انظر: تسهيل القوائد وتكميل المقاصد/ ٧٧
    ١٣٥ _ انظر: حاشية الصبان، ٢/ ٢١، حاشية الخضري، ١/ ١٦٧
    ١٣٦ _ انظر: الكافي في النحو/ ق ١١١٩؛ جل الإعراب في شرح ملحة الإعراب/ ق ٣٠
    ١٣٧ _ الكتاب، ٢/ ٩٢
    ١٦٧ _ ١١١، ١٦١، ١٦٩
    ١١٧ _ ١١٠  ١٠٥، ١٦١
    ١١٠  ١٠٥  ١٠١
```

٦٤١ \_ المنقوص والممدود/ ٢٣، وانظر ٢٧، ٨٧، ٣٣، ٣٥، ٤١

١٦٠ ــ الواضح في علوم العربية / ١٦
 ١٣١ ــ المدر السابق / ١٧

فأما المقصور الذي يسمى منقوصاً فهو ما كانت ألفه التي في آخره مبدلة من يباء أو واو وانفتح ما قبلها ، وكانت في موضع حركة ، فأبدل منها ألف نحو (ملهى) ألفه مبدلة مسن واو لأنسه مسن اللهو ... ، "<sup>(11)</sup> ، ثم قال : «فكل منقوص مقصور لأن آخره ألف ، وليس كل مقصور منقوصاً «<sup>(11)</sup> في المسألة إذن عموم وخصوص على أن الخوارزمي بعد الأسماء المبنية على حرفين مثل (يبد ، ودم ، وأخ ، وأب) أسماء منقوصة (<sup>(11)</sup> ) فنظر إلى نقص البنية لا إلى الإعلال ، أما ما يسمى بالمنقوص فقد سماه معتلاً .

فالمنقوص واضح عند سيبويه تماماً ، وقد تكون تسمية المقصور منقوصاً قياساً على أصل الإعلال كما أشار إلى ذلك ابن ولاد .

#### الإضراب

ويسميه الانقطاع(١٤٠٠) ، كما يسميه القول على كلامين(١١١٠) .

## العاقل وغير العاقل

سمى الأول بالآدمي، وأطلق على الثاني مصطلح الحيوان والموات(١٤٠٠.

وعندما وازن بين (أيّ) و (مَنْ) الاستفهاميتين قال: «ومَنْ مثل أي أيضاً إلا أنه للنــاس ه'''' يريد عموم (أي) للعاقل وغير العاقل وتخصيص (مَنْ) للعاقل.

## المضاف والمضاف إليه

ويسميها الجار والمجرور<sup>(۱۱۱</sup> كما يطلق الإضافة بمعنى النسبة يقول: «هذا باب الإضافة وهو بباب النسبة ، أعلم أنك إذا أضفت رجلاً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقت ياء الإضافة فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ألحقت ياء الإضافة وكذلك إذا أضفت سائر الأسماء إلى البلاد أو إلى حي أو قبيلة «<sup>۱۱۰</sup>».

١٤٢ \_ كتاب المقصور والممدود / ٤ ، وانظر: الدراسات اللغوية والتحوية في مصر / ٢٦٥

٦٤٣ ـ كتاب المقصور والمدود/ ه

٦٤٤ \_ انظر: مفاتيح العلوم / ٣١

١٤٥ \_ الكتاب، ١/ ٨٢٢ \_ ٨٨٤ ، ٤٩١، وهو يعني الكلام على (أم، وأوّ).

٦٤٦ ــ المصدر السابق، ١/ ٤٨٧

<sup>727</sup> ـ المصدر السابق ، ١/ ٢٣٥ ، ٢٣٢ 727 ـ المصدر السابق ، ٢/ ٣١١

٦٤٩ \_ الكتاب، ١/ ٩٠؛ الأنموذج في النحو/ ١٠٠

۱۹۰ \_ الكتاب، ۲/ ۲۹

## الشبيه بالمضاف

ويسميه سيبويه بالطول ، كما يسميه أيضاً الممطول (""، وهو هنا لا يتكلّف في العبارة ولا يحاول تعقيد الألفاظ، وإنما يورد اللفظ ليحقّق به غرضه الفني عن طريق المعنى اللغوي، فاصطلاح الممطول هنا لا يقصد به أكثر من الضارب في الطول تشبيهاً بمد المطال فترة سداد الدين قال كُثيّر:

قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَـوَقًى غَــرِيْمَهُ وَعَرَّهُ مَمْـطُولٌ مُعَنِّى غَــرِيْمُهَا اللهِ اللهِ

وقد أنشده ابن بري شاهداً على إعيال الفعل الثاني وهو «وَقَى ولو أعمل «قضى» لقال «فوفاه» ، أو مدّ المطّال الحديدة ، إذن فالمطل يعني الطول كها قال ثعلب ٢٠٠٥ ومدّ الحركة أو مطلها ينشئ عنها حوفاً من جنسهالله فعند إشباع الفتحة ينشأ الألف نحو قول ابن هرمة ٢٠٠٥:

فَانْتَ مِنْ الْغَوَائِلِ حِيْسَ تُرْمَى وَمِسْ ذَمِّ السِرِّجَالِ بِمُنْتَسِزَاحِ

قال ابن جني: «متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسمها »(١٩٠٠)، والمطل باب واسم يلجأ إليه الشعراء إذا اضطروا(١٩٠٠).

وسيبويه يشبه إشباع الحركات وما يترتب عليه من نتيجـة بــالشبيه بــالمضاف فســــمي ذلك مطلاً<sup>(۱۱۸)</sup>، وسم, حرف المد محطولاً<sup>(۱۱)</sup>.

#### الأفعال

قسم سيبويه الأفعال إلى ثلاثة:

(فعل الواحد) وهو الدال على المفرد، (وفعل الإثنين) (وفعل الجميع)''''. وعبّر عن الأمثلة الحمسة بتثنية وجمع الأفعال المضارعة'''' كها عقد باباً سماه (باب النبون الثقيلة والحقيقية في فعــل الاثنين وفعل جميع النساء)'''' مداره الأفعال المضارعة المؤكدة بنون التوكيد، عند دخول النهــي

```
١٥١ _ الكتاب، ١٠/ ٣٢٤
```

١٥٢ \_ ديرانه/ ١٤٣، وفيات الأعيان ٤/ ١٠٨، انظر: شرح شواهد الإيضاح/ ق ٦

٦٥٣ ـ انظر: تهذيب اللغة، ١٣ / ٣٦٢

<sup>104</sup> \_ انظر: الإنصاف، ١/ ٢٥؛ المسألة/ ٢ 200 \_ الخصائص، ٣/ ١٢١؛ سر صناعة الإعراب، ١/ ٢٩

۲۰۱ \_ الخصائص ، ۲/ ۳۱۰

١٠ /١ انظر: الكتاب، ١ / ١٠

١٥٨ \_ انظر: شرح ابن عقيل ، ١/ ٣٩٦

٠٢٠ \_ الكتاب، ٢/ ١٥٥ \_ ١٥٧

٦٦١ \_ الكتاب، ١/ ٥؛ اللمحة في النحو/ ق ٩

۲۲۲ \_ الكتاب، ۲/ ۱۵۵

عليها ، وقد أخذ أبو علي الفارسي باصطلاحات سيبويه ، فالمضارع الذي لحقته ألف الاثنين يسميه (فعل الاثنين) وما لحقته نون النسوة سماه (فعل جماعة النساء) وما لحقته الواو والنون أطلـق عليـه (فعل الجميع)<sup>١١١٥</sup>.

التحذير

ويسميه النهي (١٦١) .

وسمى الفعل المضمر المقدر (الفعل الذي لا يستعمل إظهاره)(٢٠٠٠.

وقد رأينا هذه المصطلحات عن الفعل عند الخليل(٢١٠٠).

## ثانياً: مصطلحات الكتاب بين البقاء والفناء

المتتبع لمسطلحات الكتاب يواجه صعوبة كبيرة في تحديد أطرها ، وجع المتشابه منها إلى بعضه ، وذلك للأساليب التي كان سيبويه يسلكها في التعبير عن هذه المصطلحات ، فهو إما أن يحرم حول المصطلح بالوصف والتصوير والتمثيل بالنظير وذكر النقيض ، وإما أن يورد المصطلح بصور وأشكال غتلفة من التعبير \_ كما بيّنا آنفاً \_ وقد يشير إلى المصطلح أو يذكره عرضاً ، كما فِعل في (الأسماء الستة) "" أو في الحذف عند توالي الأمثال "" ، أو الإشارة إلى ضمير الشان "" أو أن يعبر عن

```
٦٦٣ _ الإيضاح العضدى ، ١/ ٣٢٣
```

١٤١ ـ الكتاب، ١/ ١٢٨، ١٢٩، ١٣٨، ١٤١

٦٦٠ ـ المصدر السابق ، ٢/ ٢٥٢ ، ٨٨٢

٦٦٦ ـ انظر: ص ١٠٩ من هذا البحث ٣٦٧ ـ انظر: الواضح في علم العربية/ ٤٩٤ الإيضاح العضدي، ١/ ٤٣١، ٣٢٠

۱۹۸ \_ الکتاب، ۱/ ۱۷۸

<sup>774</sup> \_ المصدر السابق ، ٢ / ١٤٨

٦٧٠ ــ المصدر السابق ، ١/ ١٥

١٠٤ - المصدر السابق ، ٢/ ٨٠، ١٠٠

٦٧٢ ــ المصدر السابق ، ٢/ ١٥٤

٦٧٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٥ \_ ٣٦ ، ٣٠٠ ، ٤٣٩

المصطلح تعبيراً غير صريح كما فعل في التعبير عن (نزع الخافض) (٢٧٥ حين قال مثلاً: «ومن العرب من يقول: (اللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ)، وذلك أنه أراد حرف الجر، وإياه نوى، فجاز حيث كثر في كلامهم، وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه "(١٧٥).

وقد يعبر عن المصطلح بغير ما هو مألوف لدينا اليوم، مـما يجعلنا نعده من المصطلحات الميَّنة؛ كأن يقول عن (اسم المرة): «هذا باب نظائر ضربته ضربة ورميت ، رميت ، او أن يسمى الحروف العاملة (الناصبة والجازمة وحروف الجر) حروف الإعــراب(٢٧٧) في حــين يـــطلق هـــذا الاصطلاح على حروف التثنية أيضاً(٢٧٠).

وحينها عبّر عن الحرف المتحرك بالحرف الحي (٢٧١) حيى المصطلح الأول ومــات الشــاني ، ولم نعــد نستعمل إلا الحركات بدلا من مجاري أواخر الكلم (١٨٠٠ ولا الهمــزة بـــدل الألف(١٨٠٠ وكشــير مـــن المصطلحات التي عبّر عنها بأكثر من مصطلح لم تسلم لها كل مصطلحاته، أو بعبارة أخرى تخصصت بعض هذه المصطلحات بجوانب دون أخرى ، فلم يعد أحد يسمى الحال خبراً أو صفة ، أو مفعولا فيه ، فكل مصطلح من هذه الثلاثة تخصص بمعنى غير معنى الآخـر ، وإن وجــه إليــه فعلى المجــاز ، ومات اصطلاح الممطول من النحو ليبق الممدود، وشذبت تلك المصطلحات الوصفية المتميّزة بالطول حتى أصبحت في بضع كليات ، واستقر مصطلح المفعول المطلق ليختـ في الحـدث والحـدثان ، ومثـل ذلك كثرر،

كها انفصلت بعض المصطلحات عن النحو انفصالا كلياً كاصطلاحات المسند والمسند إليـه(٢٨٠) واستعمال اللفظ لا في المعني (٢٨٣) والأبواب التي عقدها للكلام على الاستقامة من الكلام(١٨١) وما جاء من اصطلاحات عن ضرورات الشعر وعلم القراءآت والتجويد فقد أصبحت هذه المصطلحات ضمن مصطلحات العلوم الأخرى التي انفصلت عن النحو.

٢٧٤ \_ الكتاب، ١/ ١٧، ٧٩، ٢٩٤

٧٥٥ \_ المصدر السابق ، ٢ / ١٤٤

۲۷۳ \_ المصدر السابق ، ۲/ ۲۶۲

٦٧٧ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢ ، ٣

٧٧٨ \_ انظر: الإنصاف، ١/ ٣٣؛ للسألة/ ٣، والمقدمة الحسية/ ١٢٨ ۲۷۹ \_ الکتاب، ۲ / ۱۱۷

٦٨٠ \_ المصدر السابق، ١/ ٢

٦٨١ \_ المصدر السابق ، ٢/ ١٦٥

١٨٢ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٥٢

٦٨٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٠٨

١٨٤ \_ المصدر السابق، ١/ ٨

أما عند البحث عن المصطلحات التي استقرت على يدي سيبويه ، وثبتت على مر هذه العصور فسنف بإزاء حقيقة مهمة ، ألا وهي كون هذه الجمهرة من مصطلحات النحو التي بين أيدينا البوم هي متضمنة في كتاب سيبويه ، وأن النحاة جميعاً عاشوا عالة على كتابه ، وانحصرت جهودهم في شرحه وتوضيحه والعمل على اختصار ما أطال فيه ، فالمصطلحات التي نعرفها الآن إما أن يكون سيبويه أشار إليها إشارة عابرة ولم يقف عندها ظناً منه أنها واضحة سهلة ، وإما أن يكون قد أوردها مع مرادفها وفسرها بنقيضها ، أو يكون نقلها إلى باب نحن نعتقد أنه غير بابها ، فضلاً عن ذلك الزخم الهائل من المصطلحات التي لا تزال تستعمل حتى يومنا هذا كما استعملها سيبويه ، من ذلك

```
المعارف (۱۹۸۰).
المعرفة والنكرة (۱۹۸۰).
ما ينصرف وما لا ينصرف (۱۹۸۰).
الفاعل (۱۹۸۰).
المفعول به (۱۹۸۰).
المفعول معه (۱۹۸۰).
العطف على الموضع (۱۹۸۰).
أسماء الفاعلين والصفة المشبهة (۱۹۸۰).
الشرط والجزاء (۱۹۸۰).
الفعل المعتل (۱۹۸۰).
```

مه - الكتاب، ١/ ٢/ ٢١ والأغوذج في النحو/ ٩٢ و ٢٠ و الأغوذج في النحو/ ٩٢ م و ١٣ و ١٠ ١ و ١ الأغوذج في النحو/ ٩٢ مه ١٠ ١ مه ١٠ مه ١١ مه ١٩ مه ١٠ مه ١٠ مه ١٩ مه ١٠ مه ١٠ مه ١٠ مه ١٠ مه ١٠ مه ١٠

الاختصاص(١٩٦٦).

الاستثناء (١٩٧٧).

النعت والمنعوب (٢٩٨).

وغير هذا كثير مما تزخر به كتب النحو العربي من مصطلحات.

۲۹٦ \_ الكتاب، ١/ ٢٢٦

٦٩٧ ... المصدر السابق ، ١/ ٢٨ ، ٣٥٩ ، ٣٧٢

٦٩٨ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١٣

## الفصّل التّالِث

# المصطلح النحوفي بين البصريين والكوفيين

- صور الخلاف في المصطلحات النحوية
- مصطلحات كوفية في مقابل المصطلحات البصرية
  - مصطلحات بصرية رفضها الكوفيون
  - مصطلحات كوفية رقضها البصريون

the designation of the contract of the contrac

سبق القول بأن النحويين اللين جاءوا بعد سيبويه ظلوا عالة على كتابه ، يترسمون خطاه وبهندون في النحو بهداه "، وجدَّت ظروف أدت بهم إلى إعادة النظر في الكتاب مادة وأسلوباً " فشرعوا يذللون صعبه بالشروح ، ويخرجون شواهده ويختصرونه " ورأوا مع كثرة المدارسة أنه يمكن اختصار عنواناته الطويلة في صورة محددة يستقر عليها المصطلح الذي حام سيبويه حوله وأوشك أن يقع عليه ، ورأوا كذلك الاستقرار على واحد من مصطلحاته الكثيرة التي كان يطلقها على المسألة الواحدة ، فيكتفون بهذا المصطلح عها عداه .

وفيا هم آخلون بخدمة هذا الكتاب، أخذت تشتد بينهم الخلافات في مسائله، فنهم مسن تابعه. وأخلص له ومنهم من خالفه في جانب وتبعه في آخر، ولم يكن هناك نحوي واحد خالفه غالفة تامة في مسائله جميعها حتى إن الكسائي وهو إمام أهل الكوفة ومقدمهم، والذي وصف بائه اجتمعت له أمور لم تجتمع لغيره فكان واحد الناس في القرآن، وكان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب «كما يقول أبو بكر بن الأنباري» ". الكسائي الذي كان يقف منه موقف الند يناظره ويخالفه الرأي" لم يستغن عن دراسة كتاب سيبويه" وتأثر به حتى في المصطلحات، فكما كان يسمي الهمزة ألفاً فعل الكسائي كذلك " وكذلك كان الشأن مع الفراء وهو رأس الكوفيين بعد الكسائي "

١ \_ انظر: مقدمة المقتضب، ١/ ١١٩

٢ ــ انظر: خزائة الأدب، ١/ ١٧٩

٣ ... انظر: طبقات النحويين واللغويين / ٧٤، ٥٥

٤ ــ انظر: تاريخ بغداد، ١١/ ٤٠٩، رغاية النهاية، ١/ ٣٨٥

م طبقات النحويين واللغويين / ٧٠؛ نزهة الألباء/ ٢٠؛ إنباه الرواة ٣/ ٣٥٨
 ٢ ـ انظر: نزهة الألباء/ ١٣٤

٧ ـ الكتاب، ٢/ ٨٧، ١١٧، ٣٤٤، وما تلحن فيه العوام/ ٢٤، ٢٥، ٢٥

٨ \_ طبقات النحويين واللغويين / ٧١

رغم عصبيته الزائدة على سيبويه فقد سمى العطف بالحرف عطف النسق(" تماماً كما فعل سيبويه .

ولا غرابة في أن يكون كتاب سيبويه دستور النحاة من بصريين وكوفيين، وماثدتهم الكبرى في صناعة النحو العربي، فسيبويه تلقى أكثر نظرياته عن الحليل بن أحمد أستاذ البصريين والكوفيين على السواد "ا قال عنه ابن العياد الحنبلي: «إن الإجماع متعقد على أنه لم يكن أحمد أعملم بالنحو مسن الحليل ا"".

وإذا كان الخلاف بين البصرين والكوفين هو الشايع بين النحاة بصفة عامة ، فيان الكوفة لن تنسى تلمذة الكسائي على الخليل ويونس ، ولا تلمذة الفراء على يونس "" ، وأن الخليل كان السبب في توجيه نظر الكسائي للرحلة إلى البادية ليتعلم الفصاحة واللغة فما رجع إلا وقد أنفد خمس عشرة قنينة حراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ" .

وإذا كان يونس بن حبيب يفسح مجلسه لمريديه من بصريين وكوفيين ، فإنه كان يخص الكوفيين بعظم تقديره وعطفه ، فقد حدث أن مروان بن سعيد بن عباد سأل الكسائي بحضرة يونس حتى أفحمه فغضب يونس وقال مستنكراً: "تؤذون جليسنا ومؤدب أمير المؤمنين" (١١٠).

وقد كان ليونس بن حبيب أثره الكبير على أبي زكريا الفراء ، وربحا كان أكثر تـأثيراً فيـه مـن الكسائي<sup>(۱۱)</sup> ، وقال عنه بروكلهان : «وكان الفراء أشهر تلاميد الكسائي ولكنه أخذ أيضاً عـن يـونس ابن حبيب البصري خصوصاً معاني النحو في كتاب الحدود» (۱۱) ، إلا أنه لما قامت المنافسة بـين علماء البصريين نـُسِبَ كل واحد إلى بلده فهذا بصري وذاك كوفي ، واستقلت كل طائفة بشـخصية مميزة وقامت بين علماء الفريقين مناظرات وصلت بهم إلى حد تعرض بعضهم للبعض الآخر بالهجاء (۱۱) .

ولست هنا متحدثاً عن قيام هاتين المدرستين ، فقد ثبت ذلك وكتب عنـه كشيرون في القــــديم والحديث ، وألف عن كل منها بحث مستقل تكفل بما يمكن أن أقوله في هذا المقام<sup>(١١)</sup>.

ولن أنف مع ڤايل في مقدمة كتاب الإنصاف لأناقش إنكاره مدارس النحو إذ يكفي أن أقـول: إن قيام هذه المدارس أصبح حقيقة ثابتة بالتواتر، فابن النديم يتحدث عن أخبار النحويين واللغويين

٩ ــ انظر: معاني القرآن، ١/ ٤٤، ٢٧؛ ٢/ ٧٠

۱۱ ـ انظر: تاریخ بغداد، ۱۱/ ۲۰۶

۱۱ \_ شدرات الذهب، ۱/ ۳۷۷

١٢ \_ انظر: طبقات النحويين البصريين / ٣٤؛ بغية الوعاة / ٢٢٦

١٣ \_ انظر: نزهة الألباء/ ٦٨؛ بغية الوعاة/ ٣٣٦

١٤ \_ طبقات النحويين البصريين / ٣٤ \_ ٣٥؛ معاني الحروف/ ١٥٩

١٥ \_ انظر: يونس البصري/ ٣٢٩

١٦ \_ تاريخ الأدب العربي، ٢/ ١٩٩

١٧ \_ انظر: طبقات المتحويين البصريين / ٤٤، ٥٥

١٨ ــ مدرسة الكوفة ، للدكتور مهدي الخزومي ؛ مدرسة البصرة ، الدكتور عبد الرحن السيد

في ثلاثة فنون ، يخصص الفن الأول منها للنحويين واللغويين من البصريين ، ويجعل الفن الناني للناني للنحويين واللغويين الكوفيين ، ويفرد الفن الثالث للنحويين واللغويين ممن خلط المذهبين ويعلل السبب في تقديم البصريين فيقول : «إنما قدمنا البصريين أولا لأن علم العربية عنهم أخيدً ، ولأن البصرة أقدم بناء من الكوفة "" ، كما ألف في علماء البلدين كتب صنفتهم في طبقات وهمي أشهر من أن تذكر .

إذن فليس ثمة حاجة للكلام على قيام هاتين المدرستين أو عدم قيامهما خياصة وبعـد أن نــاقش العلماء رأي قايل وردُّوا زعمه(\*\*).

وحتى يخرج هذا البحث عن ربقة التقليد فجدير به ألا يقف عند الفروق بين مـدرستي الـكوفة والبصرة ، وألا يكرر ما سبق وإن بسطه الباحثون من بيان لخصائص ومميزات كل منهما ، ففيا قـدموا كفاية ("" وفي الدخول إلى صمم الموضوع جدوى وأي جدوى .

الحلاف بين النحويين عامة وبين البصريين والكوفيين منهم بصفة خاصة قديم بقدم علم النحو، ولذا فقد استرعى انتباء الباحثين القدماء، فألفوا فيه كتباً خاصة تناولت المسائل الحلافية ويتنت رأي كل فريق في كل مسألة ، ويرقى التأليف في المسائل الحلافية بين البصريين والكوفيين إلى عهد ابن كيسان (ت ٢٣٠هـ) الذي وصفه ابن الأنباري بأنه «كان قبًا بمعرفة مذهب البصريين والكوفيين "" فقد ذكر ابن النديم أنه ألف كتاب المسائل على ملهب النحويين مها اختلف فيه البصريون والكوفيين "" والكوفيين" وقال ابن القفطي: إن من بين مؤلفاته (كتاب نحو اختلاف البصريين والكوفيين)"".

١٩ \_ انظر: القهرست/ ٣٩ ، ٤٦ ، ٤٧

۲۰ \_ انظر القهرست/ ٤٦

٢١ ــ انظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية/ ٩٠، رأبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٣٥٢

٢٢ \_ انظر مثلاً: نشأة النحو/ ١٠٦؛ المدارس النحوية/ ١٥٨

٢٣ \_ نزهة الألباء/ ٢٣٥

٢٤ ـ انظر: الفهرست/ ٨١

٢٥ \_ إنباه الرواة ، ٣/ ٥٩

٢٦ \_ بغية الوعاة / ٨

٢٧ \_ إنباه الرواة، ١/ ١٠٣؛ هدية العارفين، ١/ ٢١؛ كشف الظنون، ٢/ ١٨٠٩

۲۸ \_ بغية الوعاة/ ۱۵۷

ولكن بين أيدينا اليوم كتاب من أهم الكتب التي تعرضت لخلاف البصريين لأبي البركات عبد البصريين نعمد الأنباري (ت٧٧هم) هو كتاب والإنصاف في مسائل الخلاف بسين البصريين والكوفيين ، عرض فيه لمشاهير مسائل الخلاف لا جميعها كما صرح بذلك في المقدمة ، منتحباً طريق الفقهاء في ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ، معلناً أنه اعتمد في النصرة ما يذهب إليه من مذاهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف لا التعصب والإسراف"، وقد عرض فيه لإحدى وعشرين ومائة مسألة خلافية ، تلاه أبو البقاء المحكري (ت ٢٦٦٦ه) ف ألف كتاب و التبين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ""، وبالطبع فليس الخلاف محصوراً في هذه المسائل ولكنها تمثل المشهور منها .

وفي بجال المصطلح النحوي كان الخلاف كبيراً بين الفريقين حتى شاع بين الدارسين المتاخرين ان هذا مصطلح بصري وذاك مصطلح كوفي ، ولقد أفاد المصطلح النحوي من خصومة الفريقين فائدة كبيرة إذ نظر كل فريق إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرة الناقد ، ثم شرع في تهذيها وتطويرها ، حتى وصلوا بها جمعاً إلى الاستقرار الذي لم يكن من اليسمير على سيبويه أن يصل بالمصطلحات النحوية إليه ، فالاستقرار مرحلة تالية لمرحلة شهدت مدارسات وخصومات شديدة ، ومناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو ، ورست حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلينا .

إذن فما الذي طرأ على المصطلح النحوي بعد سيبويه؟ .

ولكي يكون السؤال أكثر تحديداً : ما الذي طرأ على المصطلح النحوي من تطور في ظل علماء البصرة والكوفة ؟ .

وللإجابة على ذلك نلتفت إلى التراث الذي خلفه علماء الطائفتين ، فنجد عند البصرسين بعد كتاب سيبويه كتب المبرد التي يأتي المقتضب في مقدمتها ، وعن طريق « الربط بينه وبين كتاب سيبويه نصل إلى تسجيل لخطوات نشأة النحو وتدرجه في القرنين الثاني والثالث "" ، كما نجد عند الكوفيين ما بقي للفراء من جهود في ميدان اللغة والنحو ، ويأتي كتابه معاني القرآن في أولها . وسيكون في بقية المصادر التي خلفتها البصرة والكوفة ما يمكن أن يسد الثغرات التي قد تبرز عند تتبع تدرج المصطلح النحوي .

وقد تكون المفاجأة عظيمة لمن يقرأ المقتضب فيجده لا يخرج عن مصطلحات الكتاب إلا قليلا ، وبرى تقيّد المبرد بمصطلح سببويه حتى قارب أن يكون نسخة منه في كثير من المسائل ، فـلا يــراه إلا

٢٩ ـ انظر: مقدمة كتاب الإنصاف، ١/ ه

٣٠ ــ حقة عبد الرحمن سليمان العثيمين، ونال على ذلك درجة الملجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز ١٣٩٦ه (١٩٧٦م) ولم يطبع حتى الآن

٣١ \_ مقدمة المقتضب، ١/ ١١٩

واقفاً عند حد اختصار عبارة سيبويه حيناً ، مكتفياً بمثال واحد من أمثلة سيبويه حيناً آخر (٣٠٠).

وحتى يكون الحكم صادقاً فإني أرى الاستئناس ببعض الأمثلة من مصطلحات الكتابين:

— عقد سيبويه للمبتدأ والحبر باباً شماه «باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يستغني واحـد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدأ (٢٠٠٠) فقال عنه المبرد «هذا باب المسند والمسند إليه وهمـا مـا لا يستغني كل واحد من صاحبه (٢٠٠٠).

أليست الترجمة الثانية نسخة عن الأولى ؟ بل إن الأولى كانت في نـظري أدقّ وإنْ كانـت أطـول بناء، لأن هذه الزيادة تحمل التفسير والتحديد لماهية المصطلح.

— ولما ترجم سيبويه للفعل المتعدي بقوله: «باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول»"".
قال عنه المبرد: «باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول»". فاذا فعل المبرد هنا؟! إنه لم
يزد عن أن غير ترتيب كليات سيبويه دون زيادة أو نقص.

 وعن حروف النداء قال سيبويه: «باب الحروف التي ينبه بها المدعو» فجاء بـ المبرد دون حذف أو إضافة "".

- « نائب الفاعل » عبر عنه سيبويه بقوله :

«باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول» وفصل ذلك بعدد من الأمثلة (٣٠ فقال عنه المبرد: «هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله، ثم جاء بأمثلة لا تراها تخرج عن أمثلة سيبويه إلا قليلانه.

إلا أنه في كثير من الأبواب عمل جهده في اختصار مصطلح سيبويه وإن كنا نطمع في مزيد مـن الاختصار لتلك العنوانات الطويلة التي عالج فيها سيبويه بعض المسائل النحوية، أشلاً:

ــ عنون سيبويه لإن وأخواتها بقوله:

«هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيا بعدها كعمل الفعل فيا بعده وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمسنزلة الفعل، ولا تصرف تصرّف الأفعمال، كيا أن عشريسن لا تصرّف تصرّف الأسماء التي أخذت من الفعل، وكانت بمنزلة، ولكن يقال: بمنزلة الأسماء التي أخذت من

٣٢ - انظر الكتاب، ٢/ ٣٤١، والمقتضب، ١/ ٥٥

۳۳ \_ الكتاب، ۱/ ٧

٣٤ \_ المقتضب، ٤/ ١٢٦

٣٥ \_ الكتاب، ١١ /١

٣٦ \_ المقتضب، ٣/ ٩١

۳۷ \_ الكتاب، ١/ ٣٢٥ ٣٨ \_ المقتضب، ٤/ ٣٣٣

۲۸ \_ المقتصب ، ۱ / ۲۹ ۳۹ \_ الكتاب ، ۱/ ۱۹

١٠ \_ المقتضب، ١٤ - ٥٠

الأفعال وشبّبت بها في هذا الموضع ، فنصبت درهماً لأنه ليس من نعتها ، ولا هي مضافة إليه ، ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه ، ولكنه واحد بيّن به العدد فعملت فيه كعمل الضارب في زيد إذا قلت: هذا ضارب زيداً ، لأن زيداً ليس من صفة الضارب ، ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب ، وكذلك هذه الحروف منزلتها من الأفعال وهمي : «أنّ ، ولكن ، وليت ، ولعل ، وكأن """ .

فلما نظر فيه المبرد رأى ضرورة اختصاره ، فنجح في ذلك إذ سمّــاه : «بـــاب الأحـــرف الخمســـة المشهّة بالأفعال وهي : إنّ ، وأنّ ، ولكنّ ، وكانّ ، ولعلن ، وليت "").

ومن عمله هذا نخرج بأكثر من نتيجة:

فالمبرد اعتصر ترجمة سيبويه ، وتقيّد بعدد الحروف عند مسيبويه ، لكنه خسرج على ذلك في النطبيق ، فعد سنة ، واعتدر لفعله هذا بقوله : « إنّ ، وأنّ مجازهما واحد ، فلذلك عددناهما حرفاً واحداً و"" وعقد باباً خاصاً فرّق فيه بين « إنّ ، وأنّ وانّ عارتيب هذه الحروف عند المبرد ما يشعر برقي الإدراك ودقة الحس اللغزي "" والمعرفة لأحوال هذه الحسروف مسن حيست التجانس والانسجام ، في حين يذكرنا ترتيب سيبويه لهذه الحروف بالرواية التي أسندت أول ذكر لهذه الحروف إلى أبي الأسود ، وعندما عرضها على الإمام على رضي الله عنه لم يذكر «لكن» معها ، فاعتدر لأنه لم يكن عسبها منها فأرشده إليها " وسيبويه أخر «كأنّ » ولم يكن ناسياً وكان عليه أن يجعلها مع ما يشاكلها من هذه الحروف مثلها فعل المبرد .

« والتميز » عقد سيبويه الكلام عليه في أكثر من موضع فقال مثلاً: « هذا باب ما ينصب على التمييز نصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام " و" وأردف بباب آخر لبعض ما ينصب على التمييز من غير المقادير فقال: « هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير " فهو في الباب الأول يقرن ما ينصب تمييزاً من المقادير إلى نظيره المنصوب بعد « كم » في الخبر والاستفهام ، واعتبر الكلام هنا مدخلاً إلى الباب الثاني ففسر هذا بذاك ، وهذا من أساليب إمام النحاة في توضيح مصطلحاته . جاء المبرد فجمع تلك الأبواب والأقوال المنفوقة عما يتعلق بالتميز وعقد لها باباً سمّاه «باب النبين والتمين" . "".

٤١ \_ الكتاب، ١/ ٢٧٩ \_ ٢٨٠، وانظر: حاشية الخضري، ١/ ١٢٨

٤٢ \_ المقتضب، ٤/ ١٠٧

٤٣ \_ المصدر السابق، ٤/ ١٠٧

<sup>\$\$</sup> \_ المصدر السابق ، ٢ / ٣٤٠

ه؛ \_ انظر: المدارس النحوية/ ١٣٤

٢٤ ــ انظر: نزهة الألباء/ ٥، وإنباه الرواة، ١/ ٤

٧٤ \_ الكتاب، ١/ ٢٩٨

٤٨ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٩٩

٩٤ \_ المقتضب ، ٣/ ٢٢

ولم يكن المبرد متأثراً بسيبويه فحسب ، بل إنه ليعد نفسه الأمين على النحو البصري بعده ، فحري به أن يترسم خطاه ، ويسير على نهجه ، وبعد أن أصبح إمام العربية في بغداد ، فإن عليه الوقوف بثبات أمام تحديات الكوفيين وعصبيتهم ، فاستقراً كتاب سيبويه ، وتأثر به كثيراً وعمل جهده ألا يغيّر إلا فيا لم يستطع سيبويه أن يقيّمه على صوى واضحة ، فالمصطلحات التي جاءت عند سيبويه واستقرت إلى يوم الناس هذا نجد المبرد يستعملها كما كان سيبويه من قبل يفحل والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى "" ، بل لقد تابعه في بعض المصطلحات التي لم تأخذ شكلها النهائي ، فسيبويه يسمي الحرف المتحرك حوفاً حيًا "" فيحافظ المبرد على هذا المصطلح بالرغم من عدم صلاحيته للبقاء ، فتراه يقول عن الواو في مثل (جدول ، وقسورة) إنها «ظاهرة حية أي متحركة ، "" ويقول في موضع آخر: « والمتحرك حرف حي "" وسبق البيان بأن سيبويه كان يطلق متحركة ، " ويقول في موضع آخر: « والمتحرك عرف حي " والمنا معلى الحال مصطلحات « الخبر ، والصفة ، والمنعول فيه » فأخذ منها المبرد مصطلح المفعول فيه على الحال صطلحات « الحنبر ، والصفة ، والمنعول فيه » فأخذ منها المبرد مصطلح المفعول فيه وأطلقه على الحال " كما كان يسمي اسم كان فاعلاً ، وخبرها مفعولا به "" ، مثله مثل سيبويه ". .

وقد عرض لهذه الظاهرة عند المبرد الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في مقدمة المقتضب (\*\*\*)، كما لاحظ الأستاذ سعيد أبو العزم إبراهيم أن المبرد قد ساق بعض المصطلحات كما همي عند سبيويه واختصر بعضها، وفاق سبيويه في تطويل مصطلحات بعض الأبواب (\*\*).

إذا كان المبرد وقف حارساً أميناً على مصطلحات سيبويه ليحفظ للمصطلح النحــوي وجهــه البصري الذي تضافرت جهود أثمة النحو على صناعته ، وتقـــلمت بــه البصرة خـطوات كبــيرة ، لا يزاحها شرف هذه المسؤولية منافس ، فحا هو موقف الكوفيين من هذه المصطلحات ؟ .

لقد كان الكسائي أول كوفي يخرج على أساليب البصريين فمنذ اللحظة التي عاد فيها من البادية ، وكان يقصد الخليل ليطلعه على تحصيله ، فوجده قد مات ووجد في موضعه يونس النحوي ، فحرت

و \_ وازن: المقتضب، ٤/ ٢٠٢، ٢٦٨، ٢٧٠، ٣١٤ بما في الكتاب، ١/ ٣٠٣، ٣٢١، ٢٢٢، ٢ على الرتيب.

١٥ \_ الكتاب، ٢/ ١١٧

۲۵ \_ المقتضى، ۲/ ۲۸۲

٣٥ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٢٨٦

٤٥ \_ المصدر السابق ، ٤/ ١٦٦

٥٥ \_ المصدر السابق، ٢ / ١، ٧٤، الكتاب، ٢ / ١٦٢، ٣٤٤

٥٦ \_ المصدر السابق ، ٣/ ٩٧ ، ٤/ ٨٦ ؛ همع الهوامع ، ١/ ١١١

۷۰ \_ الكتاب، ١/ ٢١

٠ ٨ه \_ المقتضب، ١/ ١١٧ \_ ١١٨

٥٩ ... انظر: المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها/ ق ١٠٨

بينهم مسائل أقر له يونس فيها وصدره في موضعه ""، منذ تلك اللحظة شرع في الإعداد لمذهب مستقل عن مذهب البصريين، وأخذ يخالفهم في آرائهم ويغيّر كثيراً من أصولهم، فسرسم للكوفيين رسوماً فهم الآن عليها "".

شهد له يونس بأنه حقيق برئاسة الكوفيين بعد أن امتحنه قائلاً: «أشهد أن الدين رأسوك رأسوك باستحقاق ه الله ولكنه مع ذلك لم يسلم من طعن البصريسين عليسه ، فسابن درسستويه (ت٣٤٧م) يقول: «كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة ، فيجعله أصلاً ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك ه ٢٠٠٠ ، وقال أبو حاتم:

«لولا أن الكسائي دنا من الحلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئًا ، وعلمه مختلط بـلا حجـج ولا على إلا حكايات عن الأعراب مطروحة ، لأنه كان يلقّنهم مــا يــريد وهـــو على ذلك أعـــلم الكوفيين بالعربية والقرآن ، وهو قدوتهم وإليه يرجعون " بل لقد وصــل الأمـر بـالبزيدي إلى هجائه ، وهجاء أتباعه ، واتهمهم بإفساد النحو وتضييعه ".

ويجيىء الفراء (ت٧٠٧م) فيسلك طريق الكسائي ويأخذ بمنهجه، غير آبه بطعن البصريين، فاتسع في القياس والرواية وغالفة البصريين " ليكن للنحو الكوفي اتخاذ صورته المسيّرة، وشخصيته المستقلة في الأصول والمصطلحات التي تغاير كثيراً من أصول ومصطلحات البصريين، فسمي أسير المؤمنين في النحو الله عنه ثعلب: «لولا الفراء لما كانت اللغة، لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية " ويقرنه أبو بكر بن الأنباري إلى الكسائي فيقول: «لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس، إذ انتهت العلم إليهما " ".

لقد وضع الفراء كتاباً في حدود النحو، اشتمل على ستين حداً لم تصلنا إلا أسماء بعضها (٠٠٠٠)، روى البغدادي قصيدة لمحمد بن الجهم في رثاء الفراء يذكر فيها حدوده فيقول (١٠٠٠)

٢٠ \_ تاريخ بغداد ، ١١/ ٤٠٤؛ نزهة الألباء/ ٢٩

٦١ ــ انظر: الأغماني، ١١/ ١٠٢

۲۲ \_ تاریخ بغداد ، ۱۱/ ۱۱۱

٦٣ ــ بغية الوعاة/ ٣٣٦

٦٤ \_ مراتب النحويين/ ١٢٠ \_ ١٢١
 ٦٥ \_ انظر طبقات النحويين البصريين/ ٤٠ \_ ٤١

٦٦ \_ انظر المدارس النحوية/ ١٩٥

٦٧ \_ انظر تاريخ بغداد ، ١٤ / ١٥٢

٨٨ \_ طبقات النحويين واللغويين/ ١٣٢، ونزهة الألباء/ ٨٨

٦٩ ... نزهة الألباء/ ١٠١

٧٠ \_ انظر: الفهرست/ ٢٧١ بغية الوعاة/ ٤١١

۷۱ \_ تاریخ بغداد ، ۱۴ / ۱۹۹

يًا طَالِبَ النَّحْوِ النَّمِسُ عِلْمَ مَـا أَلْفَــهُ الْفَــرَّاءُ فِي نَحْوِهِ سِئْينَ حَـدًا، قَـاسَهَا، عَــالِنَا أَمْلَهِــا بِـالْحِفْظِ مِـنْ مُسَدِّهِ

وقبل الخوض فيا اختلف فيه البصريون والكوفيون من مصطلحات وأصول نحـوية أود أن أشــير إلى فضل هؤلاء العلماء وورعهم، وأنهم كانوا في كثير من المواقف يتجردون من العصبية الإقليمية منحازين للحقيقة العلمية، ولا أدل على ذلك من المهاقف التالية:

- \_ كان الكسائي يسمى الهمزة ألفاً متابعاً في ذلك سيبويه(٢٠١).
- (إنْ) المكسورة الخفيفة ، يرى سيبويه إهمالها إن دخلت على الجملة الاسمية وأجاز البكسائي إعمالها عمل ليس ، وعلى ذلك قراءة سعيد بن جبير . ﴿ إِنَّ اللَّــنِيْنَ تَــلــُحُوْنَ مِـنْ دُوْنِ اللَّــهِ عِبَــاداً الْتَلَكُمْ ﴾ " بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب «عباداً » و «أمشالكم » ، وجاء الفراء والمبرد ، فوافق المبرد الكسائي وانحاز الفراء لرأى سيبويه " .
  - \_ وفي العطف على اسم (إنَّ) بالرفع قبل مجيء الخبر يقول سيبويه:

« واعلم أنَّ ناساً من العرب يغلطون فيقولون « إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان » " وتابعه جمهور البصريين على عدم جواز العطف قبل تمام الخبر على كل حال " ، ولكن السكوفيين اختلفوا في جوازه ، فذهب الكسائي إلى أن العطف يجوز على كل حال ، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيا لم يظهر فيه عمل « إنَّ » من مبني أو مقصور يخفي فيه الإعراب نحو : إنك وزيد ذاهبان « و ، إنه وموسى قادمان ونحو ذلك " ، ولما استدل سيبويه بقول بشر بن أبي خازم : ( " )

وَإِلا فَساعْلَمُوا أَنَّا وَانْتُمْ بُغَاةً مَسا بَقِيْسًا فِي شِسقَاقِ

على التقديم والتأخير، أي ( فاعلموا أنَّا بغاة وأنم ) كيا يقول الشنتمري (٢٠٠٠ لم يلتفت السيرافي ومن تبعه إلى استدلال سببويه ، وصحّح ابن الحاجب نظر أبي سعيد ٢٠٠٠ .

٧٢ \_ انظر: ما تلحن فيه العوام / ٣٧، ٣٩، ٣٤

٧٧ \_ الأعراف/ ١٩٤

الظر: مختى اللبيب، ١/ ٢٣؛ شرح المقصل، ١/ ١١٣؛ همع الهوامع ١/ ١٢٤ والأزهية في علم الحروف/ ٢٣، ٣٣: شرح شدور الذهب/ ١٩٩، ٢٧٨

٧٥ \_ الكتاب ١ / ٢٩٠

٧٦ ـ الإنصاف، ١/ ١٨٧؛ المسألة/ ٢٣؛ الموفي في النحو الكوفي/ ٥٤

٧٧ \_ انظر: شرح المقصل ، ٩/ ٦٩ ؛ شرح الأشمولي ، ١/ ٢٨٧

۷۸ \_ الكتاب، ۱/ ۲۹۰؛ ديوانه/ ۱۹۵

٧٩ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٩٢

٨٠ ــ انظر: شرح الكافية، ٢/ ٣٥٣؛ شرح التصريح على التوضيج ١/ ٢٢٧؛ الإنصاف، ١/ ١٩٠؛ المسألة/ ٣٢؛ خزانة الأدب، ٤/ ٣١٥

— اسم الفاعل: وفي إعهاله كفعله خلاف بسين علماء المصريت، فلسسيبويه فيسه رأي (١٠٠٠) وللكسائي خووج على ذلك وشروط (١٠٠٠)، وللفراء رأي يخالف الكسائي (١٠٠٠)، وللأخفش رأي انفرد به في منصوبه (١٠٠٠)، كما كان للمهرد وأبي علي الفارسي في كتاب الشعر والرماني رأي فيه (١٠٠٠).

فاختلاف أصحاب المذهب الواحد واضح مشهور، وليس هذا موقف الإحاطة به ، ولكن يكني أن نعلم أن خلاف النحاة لم يقف عند حد المذاهب المشهورة ، بل إن هناك أفراداً استقلوا بآرائهم الفردية ، حتى قبل عن يونس مثلاً: «له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها الله ، كما روي أن الفراء كان يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه (المناء كان يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه (الله على المناة وما سيأتي دليل على ذلك .

## صور الخلاف في المصطلحات النحوية

الخصومة على المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين كانت تدور على محور واحمد همو ميل الكوفيين وخاصة الفراء إلى تبديل وتغيير مصطلحات البصريين فكانت النتيجة ذات جوانب ثلاثة:

الأول: ظهور مصطلح كوفي له دلالته الخاصة وتفسيره في مقابل المصطلح البصري.

الثاني: رفض الكوفيين لبعض المصطلحات البصرية وإقامة مصطلحات جديدة مكانها.

الثالث: رفض البصريين لبعض ما جاء به الكوفيون من مصطلحات.

## فعن الجانب الأول

تلقانا المصطلحات الكوفية التالية:

## شيه المفعول

مصطلح يطلقه الكوفيون على « المفعول المطلق والمفعول فيه ، والمفعول لأجله ، والمفعول معــه » وليس عندهم مفعول إلا المفعول به<sup>(٨٨)</sup> .

٨١ \_ الكتاب، ١/ ٩٣

۸۲ ... شرح الكافية ، ۲/ ۱۹۹ ؛ شرح المقصل ، ٦/ ٧٧

٨٠ \_ شرح المقصل، ٦/ ٧٨، الموفى في النحو الكوفي/ ٨٠

٨٤ ــ شرح الأشموني، ٢/ ٢٩٦

٨٥ \_ شرح الكافية ، ٢/ ٢٠١

٨٦ \_ طبقات النحويين البصريين / ٣٤

۸۷ \_ مراتب النحويان/ ۱٤۱

٨٨ ــ انظر: همع الحوامع، ١/ ١٦٥؛ شرح التصريح على التوضيح، ١/ ٣٢٣

الحل

مصطلح يطلقه الفراء على ما يسميه البصريون ظرفاً أو مفعولا فيه ( المسبه الكسائي صفة ( السب الله الكوفيين عامة تسمية الظروف غايات ( السبب الأزهري إلى الخليل اصطلاح كما نسب المن الكسائي الحل ، وإلى الكسائي الحل ، وإلى الفراء الصفة ، وعقب على ذلك بقوله : « والمعنى واحد الأنه كان ظاهر كلام الكنفراوي أن تسمية الظرف مفعولا فيه وصفة وحالا من اصطلاح الكوفيين ( المسائد المصطلحات الا لسببويه ولكنه كان يطلقها على الحال لا على الظرف ( الما ما حصل من البس عند الأزهري في نسبة « الحل الله إلى الكسائي ، ونسبة « الصفة » إلى الفراء فهدا لا يخرج المصطلحين عن دائرة الكوفيين ، فالذي عليه الإجماع أن الظرف والمفعول فيه من اصطلاحات الكوفيين ، وأن الحل والصفة والغاية من اصطلاحات الكوفيين ، على أن ابن جني جعل النظرف قسم رابعاً من أقسام الكلام قائلاً « أقسام الكلام قائلاً « أقسام الكلام قائلاً « أقسام الكلام الله فعل وحرف » ولما رجع ليفصل القول فيها قال : « الكلام كائلاً أضرب : اسم وفعل وحرف » ( الكلام كائلاً كافرون المعلق وحرف » ( الكلام كائلاً أصرب : اسم وفعل وحرف » ( الكلام كائلاً أسلام كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف » ( ) .

# الترجة ، والتبيين ، والتكرير ، والمردود

مصطلحات كوفية لما يسمى عند البصريين بدلا، فتعلب يقول عند الكلام على قبول الله عز وجل: ﴿ فَلَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيْرٌ ﴾ (\*\*): (فيومثذ) مرافع، و (يسوم عسير) تسرجمة يسومثلاً في وفي الأشعوفي والتصريح: «وأما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكريم \* (\*\*)، واصطلاح البدل أحد المصطلحات التي لم تتخذ شكلاً تستقر عليه عند سيويه فقد سمّى عطف البيان بدلاً (\*\*\*)، لأن عطف البيان يشبه البدل من وجه ويشبه الوصف من وجه ويشبه الوصف من وجه ......

٨٩ \_ انظر: غتصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة / ٣٣٥؛ شرح التصريح على التوضيح ١/ ٣٣٧

٩٠ ــ انظر: المذكر والمؤثث للفراء/ ١٠٩؛ شرح التصريح على التوضيح، ١/ ٣٣٧
 ٩١ ــ انظر: شرح الكافية، ٢/ ٩٦؛ الإرشاد في النحو/ ق ٢٤

١٠ ــ القر. سرح التحقية ، ١٠ / ١٠ ؛ الإرساد في التحواري : ٢٠ ــ تهذيب اللغة ، ١٤ / ٣٧٣

٩٣ \_ انظر: الموفي في النحو الكوفي/ ٣٥

٩٤ - انظر: ص ١٤١ - ١٤١ من هذا البحث.

٩٥ \_ مفاتيح العلوم/ ٣٥؛ الإنصاف، ١/ ١٥ المسألة السادسة

٩٦ ـ انظر: علود اللمع في النحو، مجلة كلية الأداب بجامعة الرياض، مج ٥، سنة ١٩٧٧م، ١٩٧٨م، ص. ١٤١

۹۷ ـ المدفر/ ۹

۹۸ \_ مجالس ثعلب، ۱/ ۲۰

٩٩ \_ شرح الأشموني، ٣/ ١٢٣؛ شرح التصريح على التوضيح، ٢/ ١٥٥

١٠٠ \_ الكتاب، ١/ ٢١٦

١٠١ ... أسرار العربية/ ٢٩٦؛ تفسير القرطبي ، ١٤/ ٣٠٦

وهذه المصطلحات وإن سلم بها للكوفيين فإن بعضها يدور على ألسنة نحوبي البصرة، فالتبيين مثلًا كوفي النسب، لا يجد المبرد غضاضة في استعماله الالالات ، وهذا دليل على حرية الفكر عنـد هـؤلاء العلماء وانطلاقهم من كل قيد إلا قيد العلم والحقيقة العلمية .

### التفسير

يطلقه الفراء على ما عرف عند البصريين باسم الفعول لأجله في إعراب قول الله عز وجل: 
﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي الْقَانِهِمْ مِنَ الصَوَّاعِقِ حَذَرَ التَّوْتِ ﴾ (١٠) قال: (انصب (حدر) على غير 
وقوع من الفعل عليه لم ترد يجعلونها حلراً ، إنما هو كقولك: أعطيتك خوفاً وفرقاً ، فأنت لا تعطيه 
الحوف ، وإنما تعطيه من أجل الحوف فنصبه على التفسير ، ليس بالفعل كقوله عز وجل ﴿ يَدْعُونَكَ الْحُوفُ مَ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ (١٠٠٠ ، والمعرفة والنكرة تفسران في هذا 
الموضع نصبه على طرح (مِثْ) (١٠٠٠ » .

ويطلق الفراء اصطلاح التفسير على التمييز، يقبول: «والمفسر في أكثر الكلام نكرة كقبولك، ضقت به ذرعاً، وقوله ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ﴾((()) فالفعل لللرع، لأنبك تقبول: «ضاق ذرعي به، فلما جعلت الضيق مسنداً إليك قلت: ضقت، جاء الـذرع مفسراً، لأن الضيق

١٠٢ ــ انظر تفسير الطبري، ٥/ ١٠٤

١٠٣ ـ شرح القصائد التسع المشهورات، ١/ ٣٤؛ الموفي في النحو الكوفي/ ٦٠

۱۰٤ ـ آل عمراث/ ۹۷

١٠٥ معاني القرآن، ١/ ١٧٩، وانظر أيضاً المصدر السابق، ١/ ٥٠ ــ ٥١ المتقضب، ٣/ ٢٧٧، وأبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية/ ق ٤٨

 <sup>× ...</sup> كأنه يريد (ان استطاع) في مكان (يستطيم) المرفوعة.

٨< = يرى العكبري أن دمن استطاع ، بدل من الناس ، أو هو في موضع وفع تقديره دهم من استطاع ، أو هو مرفوع بالحج والتقدير دوفه على الناس أن يجج البيت من استطاع ، أو مبتدأ شرط والجواب محلوف تقديره دمن استطاع فليجع ، انظر: إهلاء ما مَنْ به الرحمن ، ١٠٤١</p>

١٠٧ \_ البقرة/ ١٩

١٠٨ ــ الأنبياء/ ٩٠

١٠٩ ـ الأعراف/ ٥٥

١١٠ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٧ ، وانظر: أسرار العربية/ ١٨٦

١١١. ــ النساء / ٤

فيه ، كما تقول هو أوسعكم داراً ، دخلت الدار لتدل على أن السعة فيها لا في السرجل """ وفي إعراب قوله عز وجل ﴿ فَلْنُ يُقْتِلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَباً ﴾"" قبال الفسراء: «نصبت الذهب لانه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة "" ، وانتشر استخدام هذا المصطلح بعد ذلك ، فابن النحاس يقول: «اعلم أن كل شيء ذكرته ميا يحتمل أنواعاً ، ثم فسرته بنوع نكرة كان التفسير نصباً ، تقول في ذلك : «عندي خمسة عشر درهماً » نصبت السدرهم على التفسير ويقال على الميز"" » على أن اصطلاح التفسير والتبيين بمعنى الميز" أما اصطلاح التفسير والتبيين بمعنى العيز فذلك من ابتكارات الخليل" . "

#### النعت

من مصطلحات الكتاب، وكان سيبويه يطلقه على عطف البيان (١٠٠٠ كيا جعل الصفة والوصف من مرادفاته، وبنى كلامه على ذلك في مواضع كشيرة (١٠٠٠)، وكان يـطلق على التـوكيد مصطلح الصفة تـارة، والموصوف أخـرى، الصفة تـارة، والموصوف أخـرى، الصفة الله فالمعربون إذن يطلقون مصطلح النعت ويعنون به الصفة تـارة، والموصوف أخـرى، ومرة ثالثة يطلقون التركيد بمعنى الصفة (١٠٠٠) ومن ذلك قول سيبويه: «وأما قـوله عـر وجـل: ﴿ إِنْ تَرَنُ أَنَا الْوَلِّ مِلْكُ مَالا وَوَلَداً ﴾ (١٠٠٠)، فقد تكون (أنا) فصلاً وصفة (١٠٠٠) يريد تـوكيداً معنـوياً، وقول المبرد: «وكذلك ما نعته بالنفس في المرفوع إنما يجري على تـوكيد، فإن لم تــؤكد جـاز على قبح»، وهو قولك «قم أنت نفسك» فإن قلت: «قم نفسك جاز باناً"، وعلى هذا فالمبرد يسمي التوكيد نعتاً كيا كان يسميه صفة (١٠٠٠) وعندثل تكون هذه المصطلحات الشلائة متم ادفة (١٠٠٠).

```
١١٢ ــ معاني القرآن، ١/ ٧٩، وانظر أيضاً: المصدر نفسه، ٢/ ٣٠٨، ٣٤١
```

١١٣ ... آل عمران/ ٩١

١١٤ ــ معاني القرآن، ١/ ٢٢٥، وانظر: تفسير الطيري، ٥/ ٩١

١١٥ \_ التفاحة في النحو/ ٢٤، وانظر إصلاح المنطق/ ٢٩٩؛ شرح القصائد التسع المشهورات، ١/ ١١

۱۱۱ ــ انظر: تفسير الطبري، ٥/ ٢٣٤ ۱۱۷ ــ الكتاب، ١/ ٢٩٨، ٣٠٦؛ الإظهار للبركوي/ ١٠٧

۱۱۸ \_ الکتاب، ۱/ ۲۲۳

١١٩ \_ الكتاب، ١/ ٢٢١، ٣٢٣، ٣٣٧، ٢٤٨

۱۲۰ ــ المصدر السابق ، ۱/ ۱۰۳

۱۲۱ ـ المصدر السابق، ۱/ ۲۷٤، ۳۷۸، ۳۹۳ ۱۲۲ ـ الكهف/ ۳۹

A Grammar Of The Arabic Language, Third Edition, 2, P. 283. وانظر: ۳۹۰ /۱ ۱۲۳ \_ الكتاب، ۱۲۳

١٢٤ \_ المقتضى ، ٣/ ٢١

١٢٥ \_ المصدر السابق، ٤/ ١٠٥

١٤٠ ـ الكتاب، ١/ ١٢٥ ـ ١٤١

١٢٧ ــ انظر: شرح التصريح على التوضيح، ٢/ ١٠٧

ولما رأى الكوفيون عدم استقرار هذا المصطلح اكتفوا بالنعت ليدلُوا به على الصفة ، يقول أبو حيان : «والتعبير به (أي النعت) اصطلاح الكوفيين ، وربما قساله البصريسون ، والأكثر عنسدهم الوصف والصفة الالله .

ونلاحظ كثرة استخدام مصطلح النعت عند الفراء على نحو قوله عندما أعرب قسول الله عسز وجل: ﴿ مُتَالِكُ الْوَلاِيَةُ لِلَّهِ الْمُنَّ ﴾ (\*\*\*): في (الحق) رفع من نعت (الـولاية)، وفي قـراءة أُبيُّ: «هنالك الولاية الحَتَّىٰ للله وإن شئت خفضت، تجعله من نعت (الله)(\*\*\*).

وإذا رجعنا إلى معاني هذه الصطلحات فإنا نجد الصفة والنعت وإن كانــا لشيء واحــد إلا أن بعض النحويين يرى أن في المسألة خصوصاً وعموماً « فالنعت يكون بــالحلية نحــو طــويل وقصــــير ، والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج ، وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف ، ولا يقال لــه منعوت ، وعلى (الأول) هو موصوف ومنعوت (۱۳۱).

فإذا كان اصطلاح النعت قد انتشر على أيدي الكوفيين ، فليس لهم فضل الحتراعه ، فهم في ذلك متبعون لا مبتدعون كيا زعم الدكتور شوقي ضيف بأن الفراء هو أول من اصطلح على تسمية النعت عاسمه (٢٦١).

# ما کیبری وما لا کیبری

مصطلح يطلقه الكوفيون على ما يسميه سببويه ما ينصرف وما لا ينصرف " و تابعهم المبرد فعقد باباً سمّاه «باب ما يُجُرّى وما لا يُجُرّى ء (١٣١) وفي فتح الباري نسب هـذا المصطلح إلى الفـراء قائلًا: «وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مجرى ، والكلام المذكور للفراء (١٣٥٠).

على أني أميل إلى نسبة هذا الاصطلاح إلى الفراء لعدة أمور:

الأول: لأنه هو الذي صنع أكثر المصطلحات الكوفية.

الثاني: لأنه عقد له باباً خاصاً في كتابه «الحدود النخوية »(٢٣١)

الثالث: « لاستعماله هذا المصطلح كثيراً »(١٣٧).

١٢٨ \_ همع الهوامع ، ٢/ ١١٦

١٢٩ \_ الكهف/ ١٤٤

۱۳۰ \_ معاني القرآن، ۲/ ۱۶۵، ۱۱۶۳ وانظر: المذكر والمؤثث للقراء/ ۱۰۷ ومعاني القرآن، ۱/ ۱۸۲ ١١٨ ومعاني القرآن، ۱/

١٣١ ... شرح المفصل ، ٣/ ٤٧

۱۳۲ \_ المدارس النحوية/ ۲۰۲

۱۳۳ \_ الكتاب، ۲ / ۲

١٣٤ \_ المقتضب، ٣/ ٣٠٩

١٣٥ ... فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٤٨٤

١٣٦ \_ الفهرست/ ٧٦

١٣٧ \_ معاني القرآن، ٢/ ١٩، ١٧٥؛ المذكر والمؤثث له/ ٨٦، ١٠٣

ومع ذلك فإن الفراء لا يهجر المصطلح البصري (٢١٠) ، ويعلَّل بعض الباحثين هذا التزاوج بين مصطلحات البصريين والكوفيين بنزوع الفراء إلى مذهبه البغدادي الذي شرع يوسس له ، واللذي يقوم على الإفادة من جميع المذاهب (٢١٥) ، ولا أراقي أميل إلى هذا الرأي لأن الفراء لم يزل يوسس للنحو الكوفي أسسه ، ويرسم له أطره ليستقل عن النحو البصري حتى في مصطلحاته ، ثم إن المبرد يستخدم المصطلح الكوفي ، فهل نقول إنه يعمل معه أيضاً على تأسيس المذهب البغدادي ؟؟ إن أحداً لم يقل بذا فها أعلم .

وقد وهم السهيلي حين نسب هذا الاصطلاح إلى سيبويه فقال: « وللمنصرف ثلاثة مجار يجرى عليها ، ولذلك قال سيبويه : باب ما يجرى وما لا يجرى "(") فهذا القول للكوفيين والمبرد كها هو واضح من النصوص السابقة ، وربما دعاه إلى نسبته إلى سيبويه تسميته للحركات بمجاري أواخر الكلاق المبرد اصطلاح «ما يجرى وما لا يجرى» على هذا الباب ، فظن السهيلي أن المبرد قد تابع سيبويه في ذلك ولم يتابع الكوفيين .

## الاسم المبهم

ويعني عند الفراء ما ليس بمعلوم من الأسماء ، يقول: «وكل ما كان من الأسماء مبهاً مشل قولهم: ما عندي أحد ، وديار ، وكراب ، وعريب ، . . . فإن هذا يجرى مؤنثه على التذكير ، (١١٥ في حين يطلق سيبويه اصطلاح الأسماء المبهمة على أسماء الإشارة ونحو ذلك (١١٥).

## الاسم الموضوع

وهو يعني اسم الجنس عند الفراء(١١١).

### القعل

مصطلح يطلقه الفراء على «الاسم» كثيراً ، من ذلك قوله : «والقياس فيه مستمر أن يفرق بين الفعل المذكر والمؤنث بالهاء ، \_ إلا أن العرب قالت : امراة حسائض وطاهر وطامث وطالق . . . فلم يدخلوا فيهن الهاء ، وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وصف لا خَظَّ فيه للدُّكر ، وإنما هو خاص للمؤنث ، فلم يحتاجوا إلى الهاء ، لأنها إنما دخلت في قائمة وجالسة لتفرق بين فعل الأنهى المؤنث .

١٣٨ ... معاني القرآن، ١/ ٤٤، ٤٢٨، ٢٩٤

١٣٩ \_ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة/ ٢٥١؛ يونس البصري حياته وآثاره ومذاهبه/ ١٤٠

۱٤٠ ــ أمالي السهيلي/ ٢٩ ١٤١ ــ الكتاب ، ١/ ٢

١٤٢ \_ المذكر والمؤنث/ ٧٠

١٤٣ \_ الكتاب، ١/ ٢٠٠؛ الجمل/ ٣١؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ١/ ٢١٦

١٤٤ \_ معاني القرآن، ١/ ٤٠٩؛ المذكر والمؤنث/ ٢٩، ٧٠،

والذَّكر »(١١٥) وقوله: «وإذا رأيت المؤنث قد وصف بفعل لا يشركه فيه المذكر فاجعله بطرح الهاء (١١٥).

كيا يطلق مصطلح الفعل وهو يريد (الحال) ، فعند إعراب قول الله عــز وجــل: ﴿ وَلَــمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِبُدِ اللّهِ مُصَلِّقٌ ﴾ ((۱) قال: ﴿ إِنْ شَبْتُ رَفْعَتُ ﴿ الْصَلَقَ» ونويت أَن يكون نعتاً للكتاب لأنه نكرة ولو نصبت على أن تجعل المصدق فعلاً للكتاب لكان صواباً ؟ ((١١٠) يريد نصبه على الحال من كتاب ، ويجوز هذا الوجه لأنه قد تخصص بالوصف صلى قريباً من المعرفة .

ويقول أيضاً: « وفي قراءة عبد الله في آل عمران ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقاً ﴾ فجعله فعلاً »(١١٠٠).

كها يطلق اصطلاح «الفعل» على خبر كان وظن وأخواتهها ، \_ فعدلما أعرب قبول الله عز وجل ﴿ وَيَرَى اللَّذِينَ أُوتِوا الْعِلْمَ اللَّذِي أُوتُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقّ ﴾ ("" قال: تنصب (الحقق) لأن (رأيت) من أخوات (ظننت) وكل موضع صلحت فيه (يَفعلُ) أو (فعمل) مكان (الفعل) النصوب ففيه العهاد ، ونصب الشععل ، وفيه رفعه به (هو) على أن تجعلها اسماً . . . فإذا قلت: «وجدت عبد الله هو خيراً منك وشراً منك أو أفضل منك ففيا أشبه هسلذا الفعال النصسب والرفع """ ، الأن مذهب الكوفيين نصب الخير هنا على الحال ("") ، والرابطة بين هذه الأسماء التي أطلق الفراء عليها مصطلح (الفعل) هي ، أن هذه الأسماء مشتقة وأوصاف ، وكل منها يعمل عمل الفعل ، فقد تكون هذه التسمية من قبيل تسمية البعض بالكل .

# الموقت وغير الموقت

اصطلاحان عند الفراء ، الأول منها بمعنى العلم والضمير ، والناني ينطبق على النكرة ، أما إذا كان الاسم معرفاً مشتقاً ، أو موصولا فهو عنده معرفة غير موقتة . يقـول الفراء : «وبشس لا يليها مرفوع موقت ، ولا منصوب موقت . . وإذا أوليتها معرفة فلتكن غير موقتة في سبيل النكرة »(مه) ويقول أيضاً : «ولا يجوز أن تقول : مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير ، لأن عبـدالله موقت ، و (غير) في مذهبه نكرة غير موقتة ، ولا تكون نعتاً إلا لمعرفة غير موقتة ها موقت ،

١٤٥ \_ المذكر والمؤنث/ ٨٥

١٤٦ ـ المصدر السابق/ ١١٦، ١١٩

۱٤٧ ــ البقرة/ ٨٩ ١٤٨ ــ معالى القرآن ، ١٠/ ٥٥

۱٤٩ ــ معاني القرآن ، ١/ ٥٥

۱۵۰ \_ سپأ/ ۲

١٥١ ــ معاني القرآن ، ١/ ٤٠٩

۱۹۲ ــ انظر: معاني القرآن، ۱/ ۱۲، همع الهوامع، ۱/ ۱۱۱ ۱۵۳ ــ معاني القرآن، ۱/ ۵۹، ۵۷

١٥٤ ــ المصدر السابق ، ١/ ٧ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، وتفسير الطيري ، ١/ ١٨١

ولو رجعنا إلى البصريين لوجدنا أن سيبويه يطلق على العلم اصطلاخ الاسم الخاص (\*\*\*) كما كان يسميه العلامة اللازمة المختصة (\*\*\*) و قابعه المبرد على هذا الاصطلاح حيثاً (\*\*\*) وهـو يعـلم حقيقة اصطلاح « العلم» وقد بنى عليه الحديث فقال: « والكنى التي هي أعـلام بمـنزلة الأسمـاء (\*\*\*) إلا أن منابعة المبرد لسيبويه ليست إلا من قبيل الاعتزاز بمتابعة إمام النحاة لا من قبيل الجهـل بـاصطلاح العلم.

### النسق

يزعم كثير من الباحثين أنه من مصطلحات الكوفين (١٠٠٠) وما هدو إلا من مصطلحات الخليل أستاذ البصرين والكوفيين على السواء (١٠٠٠) وكأني بهم يتابعون السيوطي حين قال: «النسسق مسن عبارات الكوفين واصطلاحاتهم وهو المعطوف بالحروف كالواو والفاء وثم وغيرهن ويسميه البصريون شركة »(١٠٠٠) لها نسبة هذا المصطلح إلى الكوفة إلا من قبيل كثرة استعبال عاياتها لمه فعملوا على ترسيخه بدلا من العطف، وهذا لا يجعلنا نني استخدامهم لاصطلاح العطف فالفراء عندما وجمه الفراءة في قوله عز وجل ﴿ وَلا تَفْرَا هَلُو الشَّجَرَةُ قَتَكُونًا ﴾ (١٠٠٠) يقبول: «إن ششت جعلت وقب أنصبت ، وإن شئت عطفته على أول الكلام فكان جزماً "(١٠٠٠) ثم لما عرض لإعراب قول الله عز وجل ﴿ وَلا تَلْسِلُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَثُّمُوا الْحَقِّ وَأَنشُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ (١٠٠٠) قال: «إن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصباً على ما يقول النحويون بالصرف "(١٠٠٠) في موضع جزم . . . وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصباً على ما يقول النحويون بالصرف "(١٠٠٠) في وغير ذلك كثير (١٠٠٠) كما كان يسمى المعطوفة مردوداً (١٠٠٠)

١٥٥ \_ الكتاب، ١/ ٣٢٣، ٣٢٣

١٥٦ ــ المصدر السابق ، ١/ ٢١٩

١٥٧ \_ المقتضب، ٤/ ٣٢٣

١٥٨ \_ المصدر السابق ، ٢/ ٣١٠

١٥٩ ـ انظر: مدرسة الكوفة/ ٣١٥؛ القراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٣٥٠

١٦٠ ــ انظر: ص ١٠٨ من هذا البحث

١٦١ ـ همع الهوامع ، ٢/ ١٢٨

١٦٢ ــ البقرة/ ٣٥

١٦٣ \_ معانى القرآن ، ١/ ٢٦

١٦٤ ــ البقرة/ ٢٤

١٦٥ \_ معانى القرآن، ١/ ٣٣

١٦٦ ــ انظر: المصدر السابق، ١/ ٣٤، ٣٥

١٦٧ ـ المدد السابق، ١/ ١٧، ٧٠، ١٧٩، ١٨١؛ أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية/ ق ٢٥٩ . هذائة الأدب، ٢/ ٣٣٩

ولو سرنا قليلاً في تتبع تطور هذا المصطلح لرأيناهم يعودون به إلى منابعه الأولى عند الخليل وسيبويه ، فأبو علي الفارسي مثلاً يسميه (الحمل على القول: «قرأ بعض القراء: ﴿ مَنْ يُصْلَلِل اللّهُ فَلا هَادِي اللّهُ وَيَذَرُهُمْ ﴾ (١٦٠٠) وقد جاء اللّه فلا هادي الله الله الله على موضع فما هادي (١٦٠٠) ، وقد جاء استماله لهذا المصطلح مرادفاً للإجراء (١٩٠٠) متابعاً سيبويه في ذلك (١٩٠٠).

وخلاصة القول: فالعطف شركة عند سيبويه (٧١)، وهما معاً النسق عند الخليل، والنسق والسرد عند الكوفيين، أما الحمل على كذا، والإجراء على كذا ـ بمعنى العطف فليس استخدامهها أكثر من وصف للمصطلح.

التشديد

مصطلح يطلقه الفراء على ما سماه سيبويه توكيداً وتكريراً، فحينا تناول قول الشاعر: كُمْ نِعْمِةِ كَانَتْ كَا كُمْ كُمْ وَكُمْ

قال: «إنما هذا تكرير حرف ، ولو وقعت على الأول أجزأك من الثاني ، وهو كقولك للرجل: نعم نعم تكررها ، أو قولك: اعجل اعجل تشديداً للمعنى " وعندما أعرب قول الله عرز وجل: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّالِقُونَ ﴾ (الله على الله الله عنه وجل: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ (الله الله الله عنه الله الله ورفعت المنابق تشديداً للأولى ورفعت وفعت الثانية تشديداً للأولى ورفعت بقوله ﴿ أَوْلِيَاكَ اللَّهُونَ ﴾ (١٧٠٠).

### القطع

يطلقه الفراء على ما عرف بالحال ، فني قوله عز وجل : ﴿ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴾ (١٣٠٠قال : «إنه رفع من وجهين ونصب من وجهين . . . فأما النصب في أحد الرجهين فأن تجمل (السكتاب) خسبراً للرذلك) ، حد فتنصب (هدى) على القطع ، لأن النكرة لا تكون دليلاً على معرفة ، وإن ششت نصبت (هدى) على القطع من الهاء في (فيه) كأنك قلت : لا شك فيه هادياً اسماً .

١٨٦ \_ الأعراف/ ١٨٦

١٦٩ \_ الإيضاح العضدي، ١/ ٣٢٠

١٧٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٤٠

۱۷۱ - انظر الكتاب، 1/ ۴۳۱

١٧٢ - المصدر السابق ، ١/ ٣٣

۱۷۳ ـ معاني القرآن ، ۱/ ۱۷۷

١٧٤ ــ الواقعة / ١٠

١٧٥ \_ الواقعة/ ١١؛ معاني القرآن، ٣/ ١٢٢

١٧٦ \_ البقرة / ٢

١٧٧ ــ معاني القرآن، ١/ ١١، ١٢، وانظر: الطبري، ٥/ ١٣٧، ١/ ٢٣٠، ٣٣٠

وقد كان سيبويه أطلق عليه أكثر من مصطلح ، سبقت الإشدارة إليها وتبابعه المبرد في تسمية الحال مفعولا فيه ، ولكنا عزلناه مما قبله لأنه مفعول فيه ، ولكنا عزلناه مما قبله لأنه مفعول فيه ، وهو الذي يسميه التحويون «الحال الالا") ، ولكنه وهو الذي يسميه التحويون «الحال الالا") ، ولكنه يشرك الظرف في ذلك فخصصه النحويون باصطلاح الحال (١٨١) .

## الجحد والإقرار

مصطلحان وضعهما الفراء في مقابل النفي والإثبات عند البصريـين ، يقــول الفــراء : «وضــعت (بَكَى) لكل إقرار في أوله جحد ه'(^^) ، ويرسم قاعدة دقيقة لهذين الاصطلاحين فيقول'^^) «ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها ، فتقول : ما قام أحد إلا أبوك . . . كها قال الشاعر : (^^)

وَبَسَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسُ إلا الْيَعَافِيْرُ وَإِلا الْعِيْسُ

ولا يترك القاعدة تمر دون بيان وتفسير وأمثلة ، بل يعمقها بالأمثلة الكثيرة والحوار الذاتي على غو قوله: «لو قلت لقائل لك: أما لك مال ؟ فلو قلت: (نعم) كنت مقرراً بالكلمة بطرح الاستفهام وحده ؛ كأنك قلت: ما لي مال ، فأرادوا أن يراجعوا عن الجحد ويقروا بما بعده فاعتناروا (بل) لأن أصلها كان رجوعاً عضاً عن الجحد ، وإقرار بالفعل الذي بعد الجحد فقالوا: بلي ، فلدت بلي على معنى الإقرار والإنعام الشاه المسلم هذا المصطلح عنده كثير جداً حتى لكأنه لم يستخدم النق الله ويرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن اصطلاحي الفراء كانا موفقين ، فمصطلح النقي الذي يساير روح الفلسفة وأن استقرار مصطلح المؤثبات راجع لأنه قد سارت به الركبان (۱۸).

وقد ترك هذا المصطلح (الجحد) أصداء في النحويين المتأخرين وانتشر كها حصل للنفي من انتشار، فابن السكيت يعقد للجحد بابين يقول في الأول: (باب ما يتكلم فيه بالجحد) (١٨٥٠، وفي الثاني «ما لا يتكلم فيه إلا بجحد) .

١٧٨ \_ المقتضب، ٤/ ١٦٦

١٧٩ \_ انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / ١٠٨؛ شرح المفصل ، ٢/ ٥٠

١٨٠ \_ انظر: الأشياه والنظائر، ٢ / ٨٠

۱۸۱ \_ معاني القرآن ، ۱/ ۲۰ ۱۸۲ \_ المصدر السابق ، ۱/ ۲۷۹

١٨٣ \_ هو جزان العود، انظر: المقتضب، ٤/ ٤١٤، وخزالة الأدب، ٤/ ١٩٧ وشرح المفصل، ٢/ ٨٠

١٨٤ \_ معاني القرآن، ١/ ٢ه، ٥٣

١٨٥ ــ المصدر السابق ، ١/ ١١٧ ، ١٧٥ ، ٤٧٩ ؛ ٢/ ٤٩ ، ٧٨ ، ٨٤

١٨٦ ـ القراء ومنهجه في النحو واللغة/ ١٤٢

١٨٧ \_ إصلاح المنطق/ ٣٨٣

۱۸۸ ــ المصدر السابق/ ۳۸۰

على أن للجحد معنى في اللغة هو إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك قــــال الله عـــز وجـــل: ﴿ وَتِـلُك عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾(١٨١).

وقال عز وجل ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١٠٠ ، وقسوله تعمالى ﴿ وَجَحَمَدُوا بِهَمَا وَاسْتَنِقَتُهُمُ أَنْفُسُهُمُ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ (١٠٠ .

وأما النفي فمعناه اللغوي الطرد والإبعاد ، قال تعالى : ﴿ . . . أَوْ تُـفَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافِ آوْ يُلْفَوْا مِنَ الأَوْضِ ﴾ ""،

وابن فارس: وجدته يسمي الجحد رداً، ويعقد له باباً هو «باب الرد بكلًا» يقول فيه: «أعلم أنك إذا أردت رد الكلام بكلًا جاز لك الوقف عليها، لأن المعنى قد تم عند الرد، وذلك أن تقول لقائل: أكلت تمراً؟ فتقول: كلًا ، أي أني لم آكله، فقولك كلًا مبني على خبر قد ذكره غيرك ونفيته أنت، ويقول: وأما قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَلُوا مِنْ كُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُونُ لَهُمْ عِراً كَلاً ﴾ ٢٠٠٥ فكلًا رد لما قبله وإثبات لما بعده ١٩٠٠ ، كما يستعمل الرد مرادفاً للنبي تماماً ١٠٠٠ .

ولو نظرنا إلى هذه المصطلحات جميعاً ، لوجدنا أنها تعطي المعنى اللغوي الاهتام الكبير ، وكأنما خلاف النحاة هنا قائم على طريقة اختيار المرادف اللفظى لغرض المخالفة والاستقلال .

### لا التبرئة

مصطلح كوفي على ما استقر عند البصريين بـ (لا النافية للجنس) ( الله ولا أظنه إلا من صنعة الفراء ، فقد ورد عنده كثيراً ولم أجد من ينسبه إلى أحد ، يقول : ﴿ فَـلا رَفَـتُ وَلا فَسُوقَى وَلا جِدَالَ ﴾ ("" « القراء على نصب ذلك كله بالتبرثة إلا مجاهداً . . . ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً ، فلأن التبرثة فيها وجهان : الرفع بالنون ، والنصب مجذف النون «"" ، وقد بين بعض الأحكام للتبرثة والضرورة الشعرية التي تجيز بعض الرجوه فيها فقال :

١٨٩ \_ هود / ٥٩

١٩٠ ... العنكبوت/ ٤٧

١٩١ \_ الفيل / ١٤

١٩٢ \_ المائدة/ ٣٣

۱۹۳ \_ مريم / ۸۱

١٩٤ ــ ثلاث رسائل: مقالة كلا وما جاء فيها في كتاب الله عز وجل / ١٠

١٩٥ ــ المصدر السابق/ ١١، ١٢

١٩٦ ... مفاتيح العلوم / ٣٦

١٩٧ ــ البقرة / ١٩٧

١٩٨ ... معاني القرآن، ١/ ١٢٠، ١٢١، والنون هنا بمعنى التنوين.

« وإن شئت رفعت بعض التبرثة ونصبت بعضاً ، وليس من قراءة القرآن ولكنه يـأتي في الاشــعار ، قال أسة : ''''

فَــلَا لَغُــرُ وَلا تَأْثِيْمَ فِيْهَـــا وَمَا فَــاهُوْا بِــهِ لَهُــمُ مُقِيْـــمُ("") ويعقب ثعلب على قول الشاعر:

فَكَيَّفَ بِلَيُّلَـــةٍ لا نَـُوْمُ فِيْهَـــا وَلا قَمَــرٍ لِسَــَـارِيْهَا مُنِيْــــرُ فيقول: «ولا قر، قال: جعل لا التبرئة بمعنى غير»<sup>(٣٠</sup>٠.

ويقول: «حكى ابن الأعرابي: «قد جعل الناس ما ليس بـأس بــه» جعـــل (ليس) بمــنى التبرئة """، ولم أقف على تسميتها بالنافية للجنس عند سيبويه ولكني وجدته يسميها العـاملة عمـل إنّ فيقول في باب النفي بـ(لا): «(ولا) تعمل فيا بعدها فتنصبه بغير تنـوين، ونصـبها لما بعـدها كنصب (إنّ) لما بعدها """.

وقد عقد الكلام عليها في أكثر من باب ولكنه لم يطلق عليها اصطلاح النافية للجنس(١٠٠٠).

أما المبرد فقد سماها (لا) التي للنفي ، ولكنه قال في معرض الكلام عليها: «إذا قلت (لا رجل في الدار) لم تقصد إلى رجل بعينه ، وإنما نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيره ، فهـذا جـواب قولك: هل من رجل في الدار؟ «لأنه يسأل عن قليل هذا الجنس وكثيره»<sup>(١)</sup>.

وقد سار مصطلح الكوفيين جنباً إلى جنب مع مصطلح البصريين "" وقد تبع اختــــلافهم في الاصطلاح اختلافهم في إعراب معمول لا ، فعند البصريين يكون المنفي بهذه اللام مبنياً على الفتــح إن كان مفرداً ، ويرى الكوفيون أنه معرب منصوب بها"".

## المرافع

هو بمعنى الخبر عند الفراء، أما المبتدأ المحذوف فسيَّاه ضميراً واسماً مضمراً (٢٠٠٠).

```
١٩٩ ... هو أمية بن أبي الصلت انظر: العيني على هامش الخزائة، ٢/ ٣٤٦
```

۲۰۰ ـ معاني القرآن، ١/ ١٢١

۲۰۱ ۔۔ مجالس ثعلب، ۱/ ۱۳۱

۲۰۲ ـ المصدر السابق، ١/ ١٣٢

٢٠٣ .. الكتاب، ١/ ٣٤٥، وسيبويه يعني بالنصب بغير تنوين البناء على الفتح.

۲۰۱ \_ الکتاب، ۱/ ۱۳۸، ۲۰۳، ۲۲۳

۲۰۵ ـ المقتضب، ٤/ ٢٥٥ ۲۰۲ ـ انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات/ ۲۸۸

۲۰۷ – الإنصاف، ۱/ ۱۳۶۱ المسألة/ ۹۰ أسرار العربية/ ۲۶۱ شرح الكافية ۱/ ۲۰۰ وشرح المفضل ۱/ ۲۰۰ ۱۰۰ وأبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية/ ق ۷۰ المفضل ۱۰ ۲۰۰ ، ۲۰۰ وأبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية/ ق ۷۰ - معانى القرآن ، ۱/ ۲۰۹ ، ۲۰۷ ، ومجالس ثعلب ، ۱/ ۲۰۰

### الأسماء المضافة

مصطلح عند الفراء يطلقه على ما يسمى بالأسماء الستة مثل أبيك وأخيك (٢٠٠٠).

# الاسم الموضوع

يطلقه الفراء على الأسماء المحضة كعمر ومحمد (٢١٠٠).

## الأدوات

مصطلح جعله الفراء في مقابل ما يسميه البصريون بحروف المعاني "" أما ما جاء مسن هسده الأدوات لمعني آخر فإنه يخصّصه بصطلح خاص فعند التفريق بين (نَعُمْ ، وَتَلَى) في مثل قبول الله عز وجل ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوْا: نَعَمْ ﴾ "" قبال: «بلي لا تصلح في هدا المؤضع » وفي مثل قوله تعلل ﴿ أَلَمْ يَأْلِكُمُ مَنْلِيْرٌ ﴾ قبال: «ولا المؤضع » وفي مثل قوله تعلل ﴿ أَلَمْ يَأْلِكُمُ مَنْلِيْرٌ ﴾ قبال: «ولا تصلح ها هنا نعم أداة » وكان قد قرر السبب بقوله: «وضعت بلي لكل إقسرار في أولسه جحسد وضعت نعم للاستفهام الذي لا جحد فيه ، فبلي بمنزلة نعم إلا أنها لا تسكون إلا لما في أولسه جحد "" ، ويرجّح الدكتور الخزومي اصطلاح الكوفيين لما فيه من دقة في الدلالة واختصار في اللفظان" ، ويوافقه على ذلك الدكتور أحمد مكى الأنصاري "" ،

### المكني

مصطلح يطلقه الفراء على ما سمّاه سيبويه ضميراً ومضمراً "" وقد يسميه الكوفيون كناية ، جاء في المحصل قوله : «اعلم أن الضمير هو الكناية ، وهو اسم المتكلم في خطابه إذا خاطب ، واسم المخاطب في خطابه إذا خوطب واسم الغائب بعد أن جرى ذكره " " " ، وتسمى الضهائر دلائل الحال ولذلك يقول صاحب المحصل: «وقد أتيمت دلائل الحال مقام تقدم اللذكر ، كما في قسوله تعمالي

٢٠٩ ... معاني القرآث، ١/ ٢٠٩

٢١٠ \_ المصدر السابق ، ١/ ٤٠٩

٢١١ ــ المصدر السابق، ١/ ٨٥

٢١٢ ـ الأعراف/ ٤٤

۲۱۳ \_ الملك / ٨، ٩

٢١٤ \_ معاني القرآن، ١/ ٢٥

٢١٥ \_ مدرسة الكوفة/ ٣١١

٢١٦ \_ أبو زكريا القراء ومنهجه في النحو واللغة / ٤٥

٢١٧ ـ معاني القرآن، ١/ ٥، ١٩، ٨٥، ٢١٠؛ تفسير الطبرى، ٢/ ١٠٧، والهمع، ١/ ٥٦

٢١٨ \_ الحصل شرح المفصل / ق ٩

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ("") فإن الضمير المنصوب يعود إلى القرآن وإنْ لم يتقدم ذكره ، لكن دلالة الحال قامت مقام تقدم ذكره (٢٠٠٠) وابن جني يجعل المضمر غير المكني (٢٢١١).

### العاد

يقول ابن يعيش: «الفصل من عبارات البصريين . . . والعاد من عبارات الكوفيين ١٥٢١) ويسمونه أيضاً الدعامة (٢٢٣) وهذا الاصطلاح يطلقونه على الضمير الذي يسميه ابن الحاجب صفة ، ويصفه بأنه مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ(٢٢٥).

ويتبع اختلافهم في التسمية اختلافهم في إعرابه ، فالكوفيون يرون أن له موضعاً من الإعراب ، ولا يرى البصريون ذلك(٢٠٠٠ فابن النحاس يرى أن حكم العياد والفصل حكم الزائد، ففي قـول الله عز وجل ﴿ أُولَئكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢٣٠) قال: «هم ابتداء ثان والمفلحون خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول ، ويجوز أن تكون هم زائدة يسميها البصريون فاصلة ويسميها الكوفيون عياداً "(٢١٧) فإذا التمسنا الدليل على نسبة هذا المصطلح إلى الكوفيين وجدناه ماثلًا في معاني القرآن وغيره من كتب الكوفيين ، فني إعراب قول الله تعالى ﴿ وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ (٢٢٨) قال الفراء: « إن شئت جعلت (هو) كناية عن الإخراج . . . وإن شئت جعلت (هو) عاداً ٢ (٢٣٠) .

على أن مصطلح العياد لم يكن وقفاً على الضمير المرفوع المنفصل فقد ذهب بعض الكوفيين إلى أن الكاف في (إياك) مضمر ، وأن (إيا) عياد ، ورد ابن الأنباري أبو البركات زعمهم هذا معلَّلًا بأن الشيء لا يعمد بما هو أكثر منه وأن إيا اسم مضمر ، والكاف للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب(٢٣٠).

أما عند البصريين ، فنجد سيبويه يعقد لضمير الفصل باباً سمَّاه « باب ما يكون فيه هـ و وأنت

```
۲۱۹ _ القدر/ ۱
```

۲۲۰ \_ الحصل شرح المفصل / ق ٩

٢٢١ ... انظر: عقود اللمع في التحو/ ١٤٠

٢٢٢ \_ شرح المفصيل ، ٣/ ١١٠ ؛ الحصل شرح المفصيل / ق ٢٥ ؛ مفاتيح العلوم / ٣٦

٢٢٣ ... انظر معاني القرآن، ١/ ١٥، همع الهوامع، ١/ ٦٨

۲۲۶ \_ الكافية / ۲۳

٢٧٥ \_ انظر: الإنصاف، ٢/ ٢٠٦؛ المسألة/ ١٠٠؛ التذييل والتكيل، ١/ ق ١٨١؛ الهمع، ١/ ٢٣٥ بتحقيق عبد السلام هارون وعبد العال مكرم.

٢٢٦ \_ الأعراف/ ١٥٧

٢٢٧ \_ إعراب القرآن / ق ٤ ، انظر: بحث المطالب / ١٥٥

۲۲۸ \_ البقرة / ۸۰

٢٢٩ \_ معاني القرآن، ١/ ٥١، وانظر: مجالس ثعلب، ١/ ١٣٣

۲۳۰ \_ أسرار العربية/ ۳٤۲

وأنا ونحن وأخواتهن فصلاً """ تحدث فيه عن أحكام هذا الضمير وأشار إلى أن ما كان فصلاً فإنه لا يغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر ، وضرب على ذلك الأمثلة كعادته في توضيح المسائل النحوية على نحو قوله: «وذلك قولك: حسبت زيداً هو خيراً منك ، وكان عبدالله هـو الظريف ونحو ذلك ، فصارت (هو) ها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغواً في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر """.

وضمير الفصل هو أحد الروابط التي تربط المبتدأ في الجملة الاسمية بخبره ويذكر إعلاماً بأن المبتدأ يكون مقصوراً على خبره ، وأن هذا الخبر مقصور عليه دون غيره """. يقول برجشتراسر: «وهده الوسيلة في الربط بينها قديمة جداً ، شائعة في اللغات السامية ، وربما كانت أقدم من الربط بالأفعال التي معناها (كان) . . . وإدخال الضمير ليس بواجب بيد أن العربية تقتضيه في حال كون الخبر معرفاً نحو: هذا هو الصواب """.

وقبل الانتقال إلى مصطلح آخر يحسن الوقوف عند رأي الدكتور أحمد مكي الأنصاري في هذا المصطلح أوصله إليه التصحيف، فهو يقول: «رأيت الفراء في معانيه يستعمل اصطلاح العاد ويوضح أنه بمزلة الفعل، فيقول عن كلمة (هو) من قوله تعالى ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُـوَ الْحَقّ مِسنَ عِلْدِكَ ﴾ """ إن جعلتها عياداً بمزلة الشعل نصبت الحق"".

والحقيقة إثما قال أبو زكريا في إعراب الآية السابقة: « في الحتى النصب والرفع ، إن جعلت هو اسماً رفعت الحق بهو ، وإن جعلتها عياداً بمنزلة المصلة نصبت الحق (٢٣٠). فالفرق بين المعنيين كبير لانحتلاف اللفظ فيهما ، فالفراء يقول «عياداً» بمنزلة المصلة وهو يريد إن جعلتها زائدة أو حشواً ، لأن الصلة بمعنى الزيادة والحشو عنده (٢٣٠) ، فهو يرى أن «العياد لم يوضع على أن يكون لنصب أو لرفع أو لحفض وإنما وضع في كل موضع يُبتَّداً فيه بالاسم قبل الفعل (٢٣٠) وهو رأي المبرد أيضاً بأن يكون العياد زائداً بين المعرفتين أو بين المعرفة وما قاربها من النكرات (٢٠٠٠) ، في حين يقوهم المدكتور الانصاري بأنه يقول: «عياداً بمنزلة الفعل» ثم لم يبيّن مدلول لفظ «الفعل» عند الفراء في هدف العيادة .

```
۲۳۱ _ الکتاب، ۱/ ۲۹۱
```

٢٣٢ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٩٥؛ الهمع ، ١/ ٦٨

۳۲۳ ــ انظر: أسرار التكرار في القرآن/ ٤٩ ۳۲۲ ــ التطور النحوي/ ٨٩ Grammar Of The Arabic Language, 2/ PP. 259-260 ٨٩

۱۱۰ \_ الأنفال/ ۳۲

٢٣٦ \_ أبو زكريا القراء ومذهبه في النحو واللغة/ ١٤١

٢٣٧ \_ معاني القرآث ، ١/ ١٠٩

۲۳۸ \_ المصدر السابق، ۱/ ۵۸

٢٣٩ \_ المصدر السابق ، ١/ ١٥

٢٤٠ \_ المقتضب، ٤/ ١٠٣

ولو سلمنا جدلا بصحة العبارة ، لوجدنا أن الفعل الذي ربما كان الفراء يعنيه هـ و «خبر كان وظن وأخواتهما »(\*\*\*\*) ، ولو قال الفراء بأن (هو) في هذه الآية خبر (كان) لناقض نفسه ، إذ كيف يكون الضمير عياداً ، وخبراً لِكانَ في وقت واحد ، أو بعبارة أخرى كيف يجعل الضمير زائداً ولا زائداً في آن واحد وهو الذي يقرر أن العياد يكون حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عـن الخبرية وهـ وشبيه بعياد البيت الحافظ للسقف من السقوط؟!(\*\*\*\*).

وخلاصة القول في هذا المصطلح أن «أنـًا» وأخواته تسمى فصلاً عند البصريين ، وعهاداً عند الكوفيين إن توسط بين ما يطابقه من غبر عنه معرفة وخبر ذلك ، أو غـير قــابل الأِنْ ، وفــائدته الاختصاص ، ورفع توهم الصفة ، والتوكيد فمن ثم لا يجامعه وموضعه بحسب مــا قبلــه عنـــد الكمائي ، وما بعده عند الفراء ولا موضع له عند البصريين الكمائي ، وما بعده عند الفراء ولا موضع له عند البصريين التحرين .

هذا وقد رجّح أبو حيان مصطلح البصرين وتعليلهم له ، لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر لعموم التعليل ، وأشار إلى أن الكوفيين أطلقوا عليه العياد لأنه يعتمد عليه في الفائدة ، وذلك أنه يمين أن الثاني ليس بتابع للأول ، وأن هذا المعنى الذي لحظه الكوفيون هو أحد ما سمي به فصلًا عند البصرين "" ، وقد حظى الخلاف في هذا الضمير باهنام جميم النحاة "" .

### الصفة

مصطلح عند الفراء يقابل حروف الجر عند البصرين ، ففي تعليقه على قول الله عز وجل ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتْرَاجَعًا ﴾ (الله عنه على عنه على الله عنه مضع نصب بُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتْرَاجَعًا ﴾ (الله عنه عنه على الله عنه الحروف الجروف الجروف الجروف الجروف الجروف الجروف الجروف الإضافة لأنها تصيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها ، وتسمى حروف الجروف لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها ، وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات ، لأنها تقع صفات المناحة على ما يسمى على أن الكسائي كان يطلق مصطلح الصفة على ما يسمى على المسمى المسمى على المسمى على الله على المسمى المس

14

٢٤١ \_ انظر: معاني القرآن، ١/ ٤٠٩

٢٤٢ ... شرح الكافية ، ٢/ ٤١؛ شرح المفصل ، ٣/ ١١٠

٢٤٣ \_ الجامع الصغير/ ق ٧٧

۲٤٤ ـ انظر: التذييل والتحيل في شرح التسهيل، ١/ ١٧٧ ٢٤٠ ـ انظر: المقتضب، ٤/ ١٠٣/، أمالي ابن الشجري، ١/ ١٠٧/، رتسهيل الفوائد وتحيل المقاصد/

٢٤٦ \_ البقرة / ٢٢٩

٢٤٧ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٤٨ ، وانظر: الإعراب عن قواعد الإعراب/ ٨٩

۲٤٨ \_ شرح المفصل ، ٨/ ٧؛ تعريفات عزيزية / ق ١٦

ظرفاً "" ونقله الفراء إلى حروف الجر فقال: « وكان الكسائي لا يجيز إضار الصفة في الصلات ، ويقول: لو أجزت إضار الصفة ها هنا لأجزت: أنت الذي تكلمت ، وأنا أريد: الذي تكلمت فيه يا "" ونسب أبو جعفر النحاس إلى الكسائي أنه كان يسمي حروف الخفض صفات ، وأن الفراء يسميها محالاً "."

وكثرة الأدلة عند الفراء ترجّع نسبة هذا المصطلح إليه فيني قبول الله تعمل ﴿ وَاتَّقُوا يَبُومًا لا تَمَجْزِي نَفْسِ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا ﴾ (قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء وحمدها ومرة بالصفة ، فيجوز ذلك كقرلك ، ولا تجزى نفس عن نفس شيئًا وتضمر الصفة ثم تظهرها فتقول: لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئًا ، ("").

وعندما أعرب البسملة قال: «فلا تحذفن ألف «اسم» إذا أشفته إلى غير الله تبارك وتعالى ، ولا تحذفها مع غير الياء من الصفات ، وإذا كانت تلك الصفة حرفاً واحداً مثل اللام والكاف "(٢٠٠٥). والشواهد على ورود هذا الاصطلاح عنده كثيرة(٢٠٠٠).

#### الصلة

مصطلح عند الفراء لما يسميه البصريون بالزيادة والحشو ففي إعراب قول الله عز وجل ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّهِ لِئُتَ لَهُمْ ﴾ "" يقول: (العرب تجعل (ما» صلة في المعرفة والنكرة واحداً » "" ووقع من الله ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثْنَاقَهُمْ ﴾ "" والمعنى فينقضهم ، \_ و ﴿ عَمَّا قَلِيل لِيصْبِحُنَّ نَادِينِنَ ﴾ "" والمعنى عن قليل ، والله أعلم جعلوه اسحاً وهي في مذهب الصلة ، فيجوز فيا بعدها الرفع على أنه صلة ، والخفض على اتباع الصلة لما قبلها » "" وفي كاشف القناع: أنه يمنع إطلاق

٢٤٩ \_ المذكر والمؤتث للمفضل بن سلمة / ٣٣٥ ؛ مجلة معهد الخطوطات العربية ، مج ١٧ ، ج٢ ، سنة ١٣٩١م

١٥٠ \_ معاني القرآن ، ١/ ٣٢

٢٥١ \_ شرح القصائد التسع المشهورات، ١/ ٤٣

۲۵۲ \_ البقرة/ ٤٨

٣١ / ١ معاني القرآن ، ١ / ٣١

۲۰۶ \_ المصدر السابق ، ۱/۲

٥٥٠ \_ انظر: معاني القرآن، ١/ ٣٧٥؛ همع الحوامع، ٢/ ١٩

۲۵۲ \_ آل عمراث/ ۱۵۹

٢٥٧ ــ معاني القرآن ، ١/ ٢٤٤

۲۰۸ \_ النساء/ ۱۵۰

۲۵۹ ... المؤمنون/ ٤٠

٢٦٠ \_ معاني القرآن، ١/ ٢٤٤، ٢٥٠؛ ١/ ٥٨، ٢٧٦؛ كاشف القناع/ ١١٦

« الزائد» على حرف من كتاب الله تعالى ، وأن (ما) في قوله تعالى ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ ﴾ حرف حجاب إلهـية (٢٠٠٠).

ومن المصطلحات الكوفية للزائد تسميتهم له عازلاً ، ففي قول الشاعر:

بَنِيْ غُدَانَةَ مَا أَنْ أَنْتُمُ ذَهَبِأً وَلا صَرِيْفًا وَلَكِنْ أَنْتُمُ الْخَوْفُ

قال ابن الحاجب: « فإنْ في هذا البيت نافية عازلة عند الكوفيين ، وزائدة عند البصريين ٣(١٧١) .

وعلى هذا فاصطلاح الزيادة يطلق على حرف الجر وغيره مــن الحــــروف والقــــول في هـــــذه المصطلحات كثير (٢٧٠) والإشارة إلى بعضه تفتح الطريق للمستزيد .

٢٦١ \_ كاشف القناع / ١١٤

٢٦٢ ... شرح المفصل ، ٨/ ١٢٨؛ الإعراب عن قواعد الإعراب/ ٨٥

٣٦ \_ الإعراب في قواعد الإعراب/ ١٥٥ ، ١٥٩ ؛ مقيد قواعد الإعراب/ ٣٦

١٢٠ \_ الكتاب، ١/ ٢٦٩ ، ٢٧٠

٢٦٥ \_ أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٤٤٢؛ كاشف القناع والنقاب بإزالة شبهة عن وجه قواعد الإعراب/ ٩٧

٢٦٦ ... انظر: الإعراب عن قواعد الإعراب/ ١٠٨ ومقيد قواعد الإعراب/ ٤٠

٢٦٧ ــ انظر: المرجع السابق/ ١٥٧

۲۲۸ \_ القيامة / ۱

٢٦٩ \_ الأزهية/ ١٦٢ ، ١٦٣

٢٧٠ \_ شرح الكافية ، ٢/ ٣٨٤؛ الأشباه والنظائر ، ١/ ٢٠٤

۲۷۱ ... شرح الكافية ، ١/ ٢٦٧

٧٧٧ \_ انظر الواضح في علم العربية/ ١٩؛ تفسير الطيري، ١/ ٢٩٩، ٥٤٠ ، ٤٥٨؛ مفتي اللبيب، ١/ ١٧٩ : هم الموامع، ٢/ ٣٠

### الضمير الجهول

اصطلاح كوفي يطلقونه على الضمير العائد إلى غير مذكور تقدم ، والضمير إنما يكون معلوماً إذا تقدمه مذكور . ويسميه البصريون ضمير الشأن ، والقصة ، والحديث ، والأمر (٢٣٠) والجملة بعده تكون خبراً عنه وتفسيراً له (١٣٠٠).

هذا الضمير يكون متصلًا مرفوعاً ومنصوباً ، كها يكون منفصلًا مرفوعاً ، وهو ضمير غيبة يقــدم لتفخير الكلام(٣٠٠) ، فلا يقال : «هو الذباب يطير،(٣٠٠) .

ويخصّص النحويون الضمير الدال على مؤنث باسم ضمير القصة ، ويجعلونه مكان ضمير الشأن والأمر ، مثل: إنها جاريتك منطلقة ، وفي مثل قـول الله عـز وجـل ﴿ فَإِنَّهُمَا لا تَحْمَى الأَبْصَــارُ ، وَلَكِنْ تَحْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِي الصَّلُدُرِ ﴾ (\*\*\*) فإنهم يقولون: التقدير في ذلك: فإن القصة (\*\*\*).

وفصَّل أبو حيان القول في أنواع هذا الضمير فجعله على ثلاثة أضرب(٢٧١)

الأول: ما يكون منفصلًا غير متصل، وذلك في صورة كونه مرفوعاً بالابتداء.

الثاني: ما يكون متصلاً بعامل من عوامل النصب، وهذا لا يكون إلا بارزاً، ويمتنع استتاره.

الثالث: ما يكون متصلاً بعامل من عوامل الرفع، وهـذا لا يكون إلا مستتراً، وقسَّم كل ضرب إلى صور متعددة.

## الفعل الواقع

مصطلح يطلقه الفراء على ما يسميه أهل البصرة بالفعل المتعدي، في قراءة ابن مسعود ﴿ صُرَّاً بُكُماً عُمْياً ﴾ (١٨٠٠ بالنصب يقول: « ونصبه على وجهين: إن شئت على معنى تركهم صما بكما عمياً، وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم في الظلبات، ثم تستأنف «صماً» بالذم لهم «(١٨٠٠). كما يسمي الفعل اللازم فعلاً ليس بواقع (١٨٠٠ مستفيداً ذلك من أقوال سيبويه (١٨٠٠).

٢٧٣ \_ الكتاب، ١/ ٣٥، شرحه للسيراني، ١/ ق ١٥٩

٢٧٤ \_ شرح المفصل ، ٣/ ١١٤ ؛ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / ٢٨

٢٧٥ \_ انظر: الجامع الصغير/ ق ٧٧؛ تعريفات عزيزية/ ق ٣٣

٢٧٦ \_ الإرشاد في النحو/ ق ٢١٦

٢٧٧ \_ الحيج / ٢١

٢٧٨ \_ انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي، ١/ ق ١٥٩، و الإظهار للبيركوي/ ٩٧

٢٧٩ \_ انظر: التدييل والتكميل شرح التسهيل، ١/ ق ٢٨ \_ ٣٢

٢٨٠ \_ البقرة / ١٤

٢٨١ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٦ ، وانظر أيضاً : ١/ ١٧ ، ٢١ ، ٤٠

٢٨٢ ــ المصدر السابق ، ١/ ١٢١ ، ١٦٨

٢٨٣ \_ الكتاب، ١/ ٤١٢، وانظر: نزهة الطرف في علم الصرف / ٤

### الألف الخفيفة

ويقصد بها الفراء ما يسمى ألف الوصل أوهمزته عند البصريين فني قول الله تعالى ﴿ يَوْمَ يَشُولُ الْـُمُنَافِقُونَ وَالْـُمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْـُظُرُونَــا نَـقَتَبِسْ مِنْ نُـُوْرِكُمْ ﴾ (٢٨٠ قـال: «خفيفــة الألف على معنى الانتظار ، (٣٨٠ ، وكان يطلق على همزة الاستفهام اصطلاح الألف (٢٨٠ .

هذه الأوضاف للحروف والحركات تبرز دقة الحس عند هؤلاء العلياء وتبيّن كيف تطورت تلك الجهود حتى وصلت إلينا، فابن يعيش يقول: «وكان المتقدمون يسمّون الفتحة الألف الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، لأن الحركات والحيروف أصوات، وإنما رأى النحويون صوتاً أعظم من صوت فسمو العظيم حوفاً، والضعيف حركة، وإن كانا في الحقيقة شيئا واحداً هندي ويدو أن الفراء نظر إلى هذه الألف فوجدها دون مستوى الهمزة فلم يقف عند تسميتها بالألف، ورآها فوق مستوى الحركة فوصفها بهذا الوصف وأطلق عليها هذا الاصطلاح.

## وعن الجانب الثاني

فإن الكوفيين لما اشتد ساعدهم بعلمائهم أمثال الكسائي والفراء ، نظروا في مصطلحات سيبويه فرفضوا التسليم ببعضها ، ولعل المناظرة المشهورة في المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي (١٩٨٨) كانت تمثل بداية الخروج على أقيسة وقواعد البصريين ، وسوف لن أعرض لخلافات الفريقين في العوامل والمعمولات إلا ما كان للمصطلح حاجة إليه أو اتصال به ، وسأقف عند رفض الكوفيين لبعض مصطلحات البصريين ، ذلك الرفض الذي لم يكن يراد بأكثره إلا مجرد الحلاف (١٩٨٠). فيها رفضوا التسليم به للبصريين :

# فعل الأمر

الفعل عند البصريين «ماض ومضارع وأمر»، فهو ثلاثة أقسام عند سيبويه (١٠٠٠ قال أبو البركات ابن الأنباري «إن قال قائل: لم كانت الأفعال ثلاثة؟ قيل: لأن الأزمنة ثبلاثة، ولما كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل (١٠٠٠ ، ولكنه عند الكوفيين قسيان (باسقاط

۲۸٤ \_ الحديد/ ١٣

٥٨٥ \_ معانى القرآن ، ١/ ٧٠ ، وانظر أيضاً : ١/ ١٢٤ ، ١٢٥

٢٨٦ ــ المصدر السابق ، ١/ ٧١ ، ٨٨

۲۸۷ \_ الأشباه والنظائر، ۱/ ۱۷۳

۲۸۸ ــ انظر مجالس العلماء للزجاجي، المجلس الرابع ص ۸ ــ ۱۰

٢٨٩ \_ انظر المدارس التحوية/ ١٦٨

٢٩٠ ... الكتاب، ١/ ٢، وانظر في النحو العربي/ ١١٥

٢٩١ \_ أسرار العربية/ ٣١٥

الأمر) على أنه مقتطع من المضارع """ ، قال السيوطي: «الفعل ثلاثة أقسام خلافاً للكوفيين في قولهم قسيان ، وجعلوا الأمر مقتطعاً من المضارع """ فالأمر عند الكوفيين والأخفش من البصريين فعنل مضارع في الأصل دخلت عليه لام الأمر فانجزم بها "" ، وحلفت كما يقبول الأزهري حلفاً مستمراً في نحو «قم» ، «واقعد» والأصل «لقم، ولتقعد» فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة """ ، قال العليمي: «إنما تبعها حرف المضارعة دفعاً لالتباس المضارع الذي هو الطلب (الأمر) بالمضارع الذي لا طلب فيه """ ، ورد ابن يعيش مزاعم الكوفيين ، وفقد دعاواهم ، وأورد الحجج والشواهد القاطعة بفساد ما ذهبوا إليه "" .

ولذن استعمل الفراء اصطلاح «الأمر» بمعناه اللغوي حينا عرض لقول الله عز وجل ﴿ قُلْ مَنْ عَلَنَ عَلَيْ الله عليه عليه وسلّم ، كانَ عَلَدُوّاً لِجِبْرِيْلُ فَإِنَّهُ نَـزُّكُ . . ﴾ (١٩٠٠ قائلاً: «هذا أمر أمر الله به محمداً صلى الله عليه وسلّم ، فقال: قل لهم . . . ، (١٩٠١ أو استعمله بمعناه الاصطلاحي عندما أعرب قول الله تعمل ﴿ سَلْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلُ ) (١٠٠٠ فقال: «لا تهمز في شيء من القرآن ، لأنها لو همزت كانت «اسأل» بالف ، وإنما توك همزه أي الأمر خاصة لأنها كثيرة الدور في الكلام ، فلذلك ترك همزه ، كما قالوا: كل ، وخد ، فلم يهمزوا في الأمر وهمزوا في النهي وما سواه (١٠٠٠ .

لئن استعمل الفراء هذا المصطلح في المعنيين اللغوي والاصطلاحي فـلا يعـني ذلك أنـه مســلم بقسمة الفعل عند البصريين ، فقد رجع ليقول بأن فعل الأمر معرب مجـزوم تبعـاً لـــرأي الــكوفيين فيه (٢٠٠) .

۲۹۲ ـ انظر شرح الحدود التحوية للفاكهي/ ق ۳۱، وكتاب التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوفيين/ ق ۳۷؛ المسألة/ ۱۰؛ المراح/ ۱۰

٢٩٣ \_ همع الهوامع ، ١/ ٧، وانظر الإنصاف ، ٢/ ٢٤٥ ؛ المسألة/ ٧٧

٢٩٤ ــ انظر: تفسير القرطيبي، ٨/ ٣٥٤

۲۹۵ ــ شرح التصريح على التوضيح ، ۱/ ٥٥
 ۲۹۲ ــ المصدر السابق ، وانظر: همع الهوامع ، ۱/ ٩

٢٩٧ \_ شرح المفصل ، ٧/ ٦١ ، ١٦ ، وانظر: مغنى اللبيب ١/ ٢٢٧ ؛ أسرار العربية/ ٣١٨

۲۹۸ \_ البقرة ، / ۹۷

۲۹۹ \_ معانى القرآن، ١/ ٩٣

٣٠٠ \_ البقرة / ٢١١

٣٠١ \_ معاني القرآن، ١/ ١٢٤، ١٢٥، وانظر أيضاً، ١/ ١٥٦، ١٥٧

٣٠٢ \_ معاني القرآن، ١/ ٥٤، والإنصاف، ٢/ ٢٤ه؛ المسألة/ ٢٧؛ شرح الأشهوني ١/ ٥٨؛ شرح الكافية، ٢/ ٢٧٠؛ شرح اللمعة المضينة في علم العربية/ ق ٥٨ الكافية، ٢/ ٢٦٧؛ شرح اللمعة المضينة في علم العربية/ ق ٥٨

أسماء الأفعال

مصطلح يطلق ليدل على:

أسماء الألفاظ النائبة عن الأفعال عند البصريين.

أو

أسماء الألفاظ النائبة عن معاني الأفعال من الأحداث والأزمنة ، ونسب في البسيط إلى ظاهر قول سيبويه والجماعة .

أو

هي أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال ، كما قال بذلك جماعة من البصريين .

لم يوافق الكوفيون على تسميتها بهذه الأسماء، وعدُّوها أفعالا حقيقية ٣٠٣٠.

وعندما عرض السيوطي لمذاهب النحاة في أسماء الأفعال قـــال: «وزعمهـــا الــكوفية أفعــالا «للالتها على الحدث والزمان ، وزعمها ابن صابر قسها رابعاً زائداً على أقسام الكلمة الثلاثة سمّـاه الحالفة """.

إذن فذهب الكوفيين في هذا المصطلح أن يسمى فعلاً ، لا كيا زعم المدكتور أحمد مكي الانصاري أنهم يسمونه خالفة ، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك ، فأسند اصطلاح الخالفة إلى الفراء ، دون أن يدعم ذلك الإسناد بدليل من أقوال الفراء أو روايات العلياء عنه "فالحالفة إنما همو مصطلح متأخر كثيراً عن زمن الفراء ، ويروي لنا أبو حيان قصته فيقول : «أجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاث: اسم وفعل وحرف ، وحكى لنا الاستاذ أبو جعفر الزهيري شيخنا عن أبي جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثم قساً رابعاً وهو الذي نسميه نحن «اسم الفعل» ، وكان يسميه «الخالفة» إذ ليس هو عنده واحداً من الثلاثة ، حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب ، والاستندار لهذه المقالة» "".

هذا عن الخالفة ، فماذا عن اصطلاح «الفعل» الذي يرون أن يكون علماً على هـذا النوع مـن الكلام؟! .

إنهم يطلقون اصطلاح «الفعل» على كل اسم مشتق يتضمن الحدث. نقل ابن السكري عن ثعلب في الحجالس قوله: «يا غلام أقبل، تسقط منه الياء ويا ضاربي أقبل، لا تسقط الياء منه وذلك فرق بين الاسم والفعل ( منه عني بالاسم هنا «غلام » لتجرّده من الحدث، كما يعني بالفعل «ضارب» لتضمنه ذلك.

٣٠٣ \_ انظر: شرح التصريح على التوضيح، ٢/ ١٩٥

٣٠٤ \_ همع الهوامع ، ٢/ ١٠٥

٣٠٥ ـ انظر: أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة / ٣٥٣

٣٠٦ ـ التذييل والتكميل في شرح التسهيل ١/ ق ٤ وانظر: بغية الوعاة/ ١٣٤

٣٠٧ ـ رسالة عمدة المتعلم في أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم/ ق ٣ وانظر: مجالس ثعلب، ٢/ ٣٨٨

### عطف البيان

نقل السيوطي قول الأعلم في شرح الجمل:

« هذا الباب يترجم له البصريون ، ولا يترجم له الكوفيون ١٩٠٨٠ .

## مجموعة المفاعيل

(المفعول المطلق، والمفعول به، وله، ومعه، وفيه).

رفض الكوفيون التسليم للبصريين بهذه المصطلحات جميعاً ، فزعموا «أن الفعل إنما لـــه مفعــول واحد ، وهو المفعول به ، وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا ، وإنمــا شــبّه بــالمفعول » كها يقـــول أبو حيان """.

هذا الخلاف على تسمية المفاعيل ، جعل رجلًا كالزبيدي يطلق على « المفعول الطلق » مصطلح « المفعول» فقط ( " وقد رآه بعض الباحثين أكثر توفيقاً حين سخاه « المفعول » لأن كلمة مفعول معناها « المجمول أو المعدول أو الحدث » ، فإذا قلنا: خرجنا خروجاً فالمعمول أو المفعول هو الخروج ، ولكن شغف النحاة بالشكليات جعلهم يلحقون به كلمة مطلق ، ليلفتوا إلى أنه يختلف عن غيره مسن المفاعيل ، فهو مطلق ما لحقها من قيود ( " " .

بق أن نسأل: إذا كان المفعول المطلق هو « المفعول » فماذا نسمي بقية المفاعيل الأخسرى؟: لا أعتقد إلا أننا سنعود إلى رأي البصريين .

وعلَّل الدكتور مصطفى جواد كون المفعول المطلق هــو المفعــول الحقيق كيا رأى أن ألقــاب المفـــاعيل ـــ عدا المفعول المطلق ـــ مختصرة، وأن الأصيل فيها أن تكون على النحو التالي :

المفعول به فعل

فإذا قلنا: أكلنا الطعام، فالطعام مفعول به فعل هو «الأكل».

المفعول فيه فعل

فإذا قلنا: جلسنا مجلس والدنا، فمجلس مفعول فيه فعل هو « الجلوس » .

المفعول لأجله فعل

فإذا قلنا: صلينا ابتغاء لمرضاة الله ، فالابتغاء مفعول لأجله فعل هو «التصلية».

المقعول معه قعل

فإذا قلنا: ذهبنا وزيداً إلى دارنا، فزيداً مفعول معه فعل هو «الذهاب».

٣١٨ ... الأشياه والنظائر، ٢/ ٩٥

٣٠٩ - همع الهوامع، ١/ ١٦٥، وانظر: شرح التصريح على التوضيح، ١/ ٣٢٣

٣١٠ \_ الواضح في علم العربية/ ١٥

٣١١ ـ أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة/ ١٧٦

والمفعول المطلق ليس به ولا فيه ومعه ولا له فعل ، وإنما هو الفعل نفسه فإذا قلنا: خــرجنا خــروجاً فالفعل الذي فعلناه الحروج<sup>919</sup>.

ولكن التسليم بما ذهب إليه المرحوم مصطفى جواد يعيدنا إلى أن نطلق اصطلاح «الفعل» على «المصدر»، وهو وإن كان مذهباً كوفياً معروفاً إلا أن مذهب البصريين كتبت لـــــ السيادة واستحق البقاء.

### ألقاب الإعراب والبناء

مذهب البصريين على التمييز بين علامات الإعراب وعلامات البناء، ولما لم يجمد الكوفيون بمداً من استخدام هذه الحركات بمصطلح الحليل وسيبويه، فكروا في وسميلة للمخالفة فمرفضوا التسميم بهذه الألقاب، ولم يفرقوا بين ما هو للبناء منها وما هو للإعراب<sup>(۱۱)</sup>.

## وأما عن الجانب الثالث

فإن تيار المدرسة الكوفية الجديدة لم يقف عند حد الرفض لبعض مصطلحات البصريين ، بـل تجاوز إلى الابتكار والاختراع ، فجاءوا بمصطلحات غريبة ، ابتدعوها وروّجوا لهـا<sup>(۱۳)</sup> ، مـما جعـل نحويي البصرة يتلقونها بالرفض والإنكار ، ومن هذه المصطلحات :

### القعل الدائم

يطلق الكوفيون هذا المصطلح على ما يسمى عند البصريين باسم الفاعل ("" وكشيراً ما يسميه الكوفيون فعلًا إذا كان عاملًا ("" ، فهو عندهم ثالث أتسام الفعل ، إذ رفضوا فعل الأمر وجعلسوه مقتطعاً من المضارع وأحلوا مصطلح الفعل الدائم علم ("" .

فني المنادى المضاف إلى ياء المتكلم قال ثعلب: «يا غلام أقبل تسقط الياء منه ، ويا ضاربي أقبل لا تسقط الياء منه ، وذلك فرق بين الاسم والفعل ، إذا كان الفعل يدوم فالماضي والمستقبل واحده (١٠٠٠) ، فالاسم غلام ، والفعل الدائم عنده هو «ضارب» وهدي تصلح للماضي والحال

٣١٢ \_ دراسات في فلسفة النحو والصرف والرسم/ ٤٥، وانظر: شرح الأغوذج/ ق ١٤

٣١٣ \_ انظر: شرح الكافية، ٢ / ٣

٣١٤ ـ انظر: من قضايا اللغة والتحو/ ٢٢٣

٣١٥ \_ معاني القرآن ، ١/ ١٦٥

٣١٦ \_ المصدر السابق ، ١/ ٣٣، ٥٥، ٤٩ ٣١٧ \_ مجالس ثعلب ، ١/ ٤٤ ، ٣٠٩ ، مجالس العلياء للزجاجي/ ٣١٨، ٣٤٩

٣١٨ ــ المصدر السابق، ٢/ ٣٨٨

إن تسمية اسم الفاعل فعلاً أو فعلاً دائماً فيها تجوز كبير، فللفعل علامات لا تنطبق عليه وعندنل يخرج من دائرة الأفعال أما كونه دائماً، فاختلاف النحويين في عمله إذا كان ماضياً أو كان بمعنى الحال والاستقبال كبير""، وإذا كان يعمل عمل الفعل فذلك لا يخرجه عن دائرة الأسماء لانطباق علامات الأسماء عليه من تعريف وتنوين وإضافة ونحوها.

#### المثال

مصطلح رأيت ثعلباً يستعمله مكان المبتدأ ، فهو يقول: «هذا» تكون مثالا وتكون تقريباً ، فإذا كانت مثالا قلت: هذا زيد ، هذا الشخص شخص زيد ، وإذا ششت قلت: هـذا الشـخص كزيد "" ، ولم أقف على مثل هذا المصطلح عند البصرين ، على أن الفراء بين أحـوال «هـذا» وأجراها على ثلاثة معان بحسب الاسم الذي بعدها ، لكنه لم يذكر مصطلح المثال "" ، ولعل ثعلباً انفرد به .

ونقل المعري عن المهذب لابن كيسان (٣٠٠-٣٥) مسألة: (هذا هذا هذا هذا) أربع مرات، فذكر على قول الكوفيين: «أن الأولى: تقريب، والثانية: مثال وهو اسم الفاعل، والثالثة: فعل، والرابعة:مفعول».

ووضح مراده عن كل واحدة فقال عن المثال: «يريد أنه على معنى من التشبيه الـذي اسقطت منه مثل ، كما تقول: زيد عمرو أي مثل عمر ، ثم يجذف ، فكأنه يريد «هذا مثل هـذا ، أي ناب منابه ، الله ، الله من مصطلحات سيبويه ولا عمل للتقريب عنده ولا عند البصريين .

 $<sup>^{819}</sup>$  – انظر: الإيضاح في علل النحو الزجاجي /  $^{61}$  ، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  $^{1}$  ،  $^{11}$  ،  $^{11}$  .  $^{11}$  المفضل ،  $^{11}$  ،  $^{11}$  .  $^{11}$ 

٣٢٠ ... الواضع في علم العربية / ٨

٣٢١ \_ انظر: شرح الكافية ، ٢/ ٢٠٢

٣٢٢ \_ مجالس ثعلب ، ١/ ٤٢

٣٢٣ \_ معاني القرآث ، ١/ ١٢

۲۲۴ ـ رسالة الملائكة / ۲۲۷، ۲۲۸

### الخلاف \_ الصرف \_ الخروج

الخلاف: عامل معنوي عند الكوفيين، إذ قالوا: إن النظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأ نحو «زيد أمامك وعمر وراءك»، رفضه البصريون وقالوا: إنه منصوب بفعـل مقـدر، والتقدير: زيد استقر وراءك(١٣٠٠).

وقال الكوفيون بالخلاف في نصب المفعول معه نحو «استوى الماء والحشية ، فـرفضه البصريـون وقالوا: نصب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو<sup>(۱۲۲)</sup>.

وقالوا بالخلاف أيضاً في نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جاواب النهاي والنفي والنافي والسنفهام والتمنى والعرض، فرفضه البصريون قائلين بأن النصب هنا بإضهار «أن ٢٠٠٠».

أما الصرف: فقد قال الفراء عنه: «الصرف أن تأتي الواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، كيا قال الشاعر: ٥٠

> فَلَا تَقْمُدَنَّ عَـَلَى زَخَّــةٍ وَتُصْبِرُ فِي القَلْبِ وَجُـداً وَتَـِيْفُــاً وقال آخر:(\*\*\*\*

لا تَنْهُ عَنْ خُلِقِ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَدارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة «لا» في قوله «وتأتي مثله» فسمي صرفاً لهذا، إذ كان معطوفاً لا يجوز أن يعاد فيه الحادث الذي قبله الاسم

وقد حد الفراء الصرف بقوله: « والصرف أن يجتمع الفعلان بـالواو أو ثم أو الفـاء أو أو ، وفي أوله جحد أو استفهام ، ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعاً أن يـكرُ في العــطف ، فــذلك

٣٣٥ \_ الإنصاف، ١/ ٢٤٥؛ المسألة/ ٢٩؛ شرح المفصئل، ٧/ ٢١؛ جمل الإعراب في شرح ملحة الاعراب/ ق ٧٧

٣٣٦ \_ الإتصاف ، ١/ ٢٤٨ ؛ المسألة/ ٣٠٠ ؛ هم الهوامع ، ١/ ٢٢٠ وانظر: مقيد قواعد الإعراب/ ٢٩ \_ ٣٣ ـ ٣٢٧ \_ الإعراب/ ٢٩ \_ ٣٣٠

ح. هو صخر الغي الهذلي ، انظر: أشعار الصداليين ، ١/ ٢٩٩ أمالي القالي ، ١/ ٢١٢ ولسان العرب ، ٣/ ٤٩٨
 (مادة : زخّ ) ، ١٠ / ٤٤٨ (مادة : خوف) وهو في المخصص ، ١٢ / ١٢٢ بلا نسبة ، قوله : زخة أي غيظ ، والحيف : جم خيفة .

٣٣٨ ــ نسبه سيويه للأخطل ، الكتاب ، ١ / ٢٤ ، ويروى لأي الأسود ولغيره وصحح السيوطي نسبته لأي الاسود ، ولأي جهينة للتركل الليثي ، انظر : شرح شواهد المفغي ، ٢ / ٧٨٠ ، ٥١١ الشاهد وقسم ٣٤١ ، ووقسم ٥٧٠ وانظر : خزانة الأدب، ٣/ ٢٦١ ؛ مقيد قواعد الإعراب/ ٤٠

٣٢٩ ـ دقائق التصريف وعلله / ق ١١ ، والقول في معاني القرآن ، ١ / ٣٢ م شيء من الاختلاب ، وانظر: A Grammar Of the Arabic Language, Third Edition, 2, P. 32.

الصرف الصرف الصرف إذن إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل المعطوف عليه ، ولذلك سميت الواو ولو الصرف عند الكوفيين لا واو العطف.

الخروج: لم يضع الفراء لهذا المصطلح حداً ، ولكنه صدر عنه استعمالا فعندما أعرب قـول الله عز وجل ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ نَنْجَمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَـادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نَسَوَّيَ بَنَانَـهُ ﴾ ("" قـال: وقوله «قادرين» نصبت على الخروج من «نجمع» (""".

هذه المصطلحات الثلاثة تدور كلها حول مخالفة اللفظ المتأخر لأحكام اللفظ السابق لـه، اسماً كان أو فعلاً، فهي تعني عدم الماثلة، فالصرف خلاف، والخلاف خروج، ولكنهم لا يسمُّون هذه الواو إلا واو الصرف الله .

ولم يكن النصب على الخلاف متفقاً عليه عند جمهور الكوفيين """ أما بالنسبة للبصرين فقد تلقوا هذه المصطلحات بالرفض ، فرفض سيبويه أن تكون الواو والفاء وأو ناصبة للمضارع ، وذلك من قبل أنها حروف عطف ، وأن النصب بتقدير «أنَّ» مضمرة بعدها ، وذهب الجرمي إلى أن هذه الحروف هي الناصبة ولكن المبرد أبطل مذهبه ، وذهب الكسائي إلى أن (أو) في مشل قول امرئ المبرث :

فَقُلْتُ لَــهُ لا تَبْكِ عَيْـنُكَ إِنَّا نُحَاوِلُ مُلْــكاً أَوْ نَمُوْتَ فَتُعْذَرَا ناصبة للفعا, بنفسها (۱۳۳۰ فقرر المرد أنَّ النصب هنا بإضيار «أنْ (۱۳۳۸ .

وإذا كان الفراء لا يرى النصب بهذه الحروف ولا بالإضهار ولكن بالخلاف فالخلاف لم يكن في الأصل ناصباً، فكيف يكون في الفرع ناصباً (٢٠٠٠). فإخراج هذه الحبروف عن العسطف خسلاف

٣٣٠ \_ معاني القرآن، ١/ ٣٣٠، وانظر: كاشف القناع/ ٩٦

٣٣١ \_ القيامة / ٣ ، ٤

٣٣٢ \_ معانى القرآن، ٣/ ٢٠٨

٣٣٧ \_ التفاحة في النحو/ ١٥، ١٦: الدراسات اللغوية والنحوية في مصر/ ٣٧٧

٣٣٤ ـ المذكر والمؤثث/ ٦٠، وانظر: المصدر نفسه/ ٦١، ٣٣، ٨٨

٣٣٥ \_ مدرسة الكوفة/ ١٣٥، ٢٩٥

٣٣٦ \_ ديوانه/ ٨٩: الكتاب، ١/ ٢٤٧

۳۳۷ \_ الجني الداني/ ۲۶۸ ۳۳۸ \_ المقتضب، ۲/ ۲۸، ۳۷

للأصل كما يقول الدماميني<sup>(١١٠)</sup>. على أنا نلمح عند الخليل وسيبويه إشارات إلى مـا سمـاه الـكوفيون بالخلاف، وذلك على النحو التالى:

قال سببويه: «هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً ، لأنه مخرج مــا أدخلت فيه غــــره . . . وهذا قول الخليل "<sup>(۱۱)</sup> .

وقوله: «باب ما ينتصب لأنه ليس من اسم قبله ولا هو هو»(٢٤٦).

وقوله: «هذا شيء ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو »(٢٤٦٠).

لكن سيبويه لم يقل بالحلاف في هذه المواضع كعامل معنوي ، مثليا فعل الكوفيون ، وعلَّل الدكتور مهدي المخزومي لذلك(٢٠١٠ بأنه كان يبحث عن عامل لفظي لهذه المنصوبات لتتَّسق لـــــ الأصـــول في العامل وتطرد حتى تكون ظاهرة الإعراب خاضعة لنواميس ثابتة ، ويحيث تكون هذه العلامات الــــي تتعاقب على أواخر الكليات معلولات لعلل وأسباب اقتضتها .

٣٤٠ \_ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد/ ق ١٨٣

۳٤١ \_ الكتاب، ١/ ٣٦٩

۳٤٢ \_ الكتاب، ١/ ٢٧٤

٣٤٣ \_ المصدر السابق ، ١/ ٢٧٥ ٣٤٤ \_ مدرسة الكوفة/ ٢٩٤

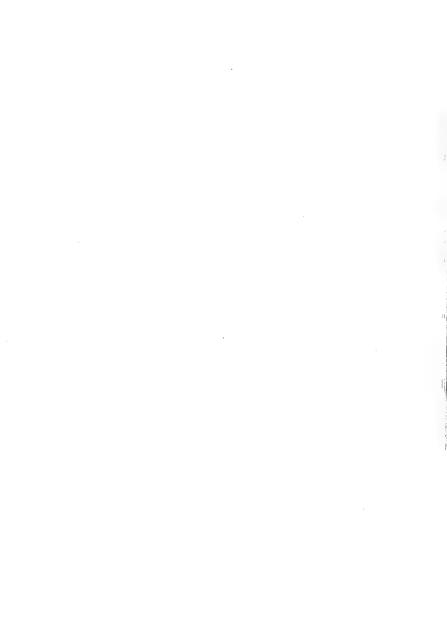

# الخاتمة

وبعد، فهذا هو حال المصطلح النحوي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة قام في البدء فكرة استهدفت حماية الألسنة من الوقوع في اللحن سواء في القرآن الكريم أو في أساليب العرب المتبعة في كلامها، وأخذ ينمو بنمو الفكر العربي الإسلامي، وظلَّت الدراسة النحوية شديدة الارتباط بالقرآن الكريم، الإعراب ثم تبعتها خطوة إعجام الحروف المتشابهة حتى لا يقع قارئ القرآن في التصحيف وقـد نهض بهذه المهمة طبقة من تلاميذ أبي الأسود كان يحي بن يعمر ونصر بن عاصم أكثرهم تأثيراً ، وكان طبعياً أن يقوم بين المشتغلين بالقرآن حوار عند توجيه بعض القراءات فينتج عنه ظهور قاعدة نحدية إذا اطردت لها الأمثلة ثم أخذت هذه الظواهر تزداد شيئاً فشيئاً ، فوجدوا أنه يمكن أن يطلق عليها اصطلاح يجمع شتاتها وتندرج تحته كل مسألة من هذا النوع من الدراسة والمناقشة ، فسوجدوا أن كلمة «النحو» أنسب اصطلاح يمكن أن يطلق على هذا العلم، فهم يرددونها في كلامهم عندما يريدون توضيح المبهم المجهول بالمعلوم ، فيقولون : نحو كذا وكذا ونحو قبول الشباعر كذا ومما أشبه ذلك ، وقد يكون إطلاق هذا المصطلح على هذا العلم تبرَّكًا بما نسب إلى الإمام على رضي الله عنه أنه قال لأبي الأسود « انح نحو هذا ، أو قوله : «ما أحسن النحو الذي نحوت » لكن النحو لم يعـرف بهذا الاسم إلا على يد عبد الله بن أبي إسحاق، وظلَّت مسائله غير متميزة عن مسائل اللغمة والقراءة والعلوم الأخرى فالنحوي في هذه الحقبة قارئ لغوى فقيه تُحدِّث، وكان النحو ينمو في ظل هذه العلوم جميعاً وبالطبع فقد أثرت فيه مناهجها حتى بعد أن استقل كعلم له خصــائصه ومـميزاته ، فالقياس مأخوذ من الفقهاء وتوثيق النصوص والشواهد بأسانيدها مأخوذ من المحدثين، وأخمذ هذا العلم ينمو بشكل يفوق التصور وقد كان لرجال الطبقتين السابقتين للخليل فضل في الإسراع بــه لبلوغ الدرجة التي هيأت للخليل إرساء قواعده على أسس متينة ، من الإدراك والفهم لخصائص اللغة وأسرارها، وقد ذهب جلّ آرائهم بلهاب كتبهم التي ألّفوها، ولكن ما حفظ لنا سيبويه من آراثهم في النحو واللغة يعطى الدليل القاطع على تطور الدراسة النحوية عندهم.

ثم إن ظهور كتاب سيبويه على هذه الصورة من العمق والنضج يعطي الدليل القاطع بان كتباً في النحو الله تبله .

إلا أن المصطلحات النحوية لم تكن من الوضوح والظهور عند هؤلاء بـدرجة تجعـل نسبة شيء منها إليهم ممكنة ، أو القول بأن هذا الاصطلاح أو ذاك ظهر قبل الخليـل ، وهـذا لا يعـني أنهـم لم يعرفوها استمالاً.

وبجهود الخليل استقام للنحو صلبه وقوي عوده وظهرت مصطلحاته وتفريعاته ، وتحدد إطاره فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الحقيق لعم النحو ، ولما كان سيبويه تلميذه الذكي وزائره الدي لا يمل فقد حمل عنه علمه وأضاف إليه ما أثر عن سابقه كالحضرمي وعيسى بن عمر وأبي عمرو بين العلاء وغيرهم ، فحشد في كتابه مصطلحات النحو جميعها ولكنه كان ينثر الكلام في المسألة الواحدة في أكثر من باب ، وما لم يضع له المصطلح كان لا يقف دونه ، بل يحاول أن يحوضحه بالوصف وبالأمثلة وبالنقيض حتى لا يكاد ينقصه إلا أن يسميه ، وكان للمعنى اللغوي للفظ ارتباط كبر بالمعنى الاصطلاحي ، فكما أن الحركة من صفات الأحياء كان سيبويه يسمي الحرف المتحرك حرفاً حياً ، ولان المتركب لا يقع إلا في شيئين فأكثر ، عبر عن الاسم المركب بتعبير يدل على هذه الحقيقة ،

ولما كان الترادف من مميزات اللغة العربية فقد كان سيبويه لا يكتفي بمصطلح واحد للظاهرة النحوية الواحدة، فتراه يعدّد المصطلحات للمعنى الواحد، وكلّها ذات دلالة معيّنة لما وضعها له، والا أنه بتطور هذا العلم ومرور الأزمنة عليه ماتت بعض مصطلحات الكتاب وحلّ محلّها مصطلحات اخرى نتيجة المدارسة والخصومة العلمية التي قامت بين علماء البصرة والكوفة، تلك الخصومة التي الم تقف عند حد معيّن فقد دفعت بالكوفيين إلى اختيار مصطلحات معينة في مقابل مصطلحات البصريين ثم تطور الخلاف إلى وفض بعض مصطلحات البصريين، والإنكار لكثير من آرائهم، ليحلّوا محلها أخرى طبقاً لمناهجهم الجديدة، بل لقد وصل بهم الأمر إلى مخالفتهم في النطق ببعض المصطلحات كما هو الحال في الإدغام، إلا أن البصريين لم يسلموا لهـم بحصطلحاتهم الجديدة المصطلحات م المحديدة ونفضوها واحتجوا لأرائهم التي أرسى دعائهها الخليل وسيبويه.

وهكذا عاش الصطلح النحوي فترة الصراع والخصومة بين المدرستين قبل أن يشهد مسرحلة الاستقرار، ولكن تلك الحصومة لم تكن شراً كلها، فآثارها إيجابية رغم روح العصبية التي ظهرت عند بعض رجالها، وعاشت الأجيال اللاحقة لهم عالة على تراثهم تتمثله وتحذيه، وتعلور فيه ما دفعت إليه ثقافة العصر وفطنة علمائه، وهي سنة مطردة لا في علم النحو بل في جميع العلوم أن تتطور بتطور العصور، ولو ظلت عند حدود بداياتها لاندثرت وأصبحت أثراً بعد عين.

- المخطوطات
- المطبوعات
- الدوريات

### الخطوطات

الأبلي، أحمد، الحدود في علم النحو، جامعة الرياض، برقم ٩٧٨.

ابن أوحد، أبو الهاسن عبدالله بن تني الدين، كتاب جمل الإعسراب في شرح ملحة الإعسراب، غسطوط في حرزتي. تاريخ النسخ ١٠٠٤ه.

ابن بري، أبو محمد عبدالله بن بري بن عبند الجبار، ش**رح شواهد الايضـــاح (لأبي علي الـفـــارسي)**، دار الكتب الصرية برقم ٣٠ نحو.

ابن حيان ، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن علي ، ارتشاف الضرب ، مصورة في جامعة الرياض برقم 63 T ص . التدليل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، مكتبة الفاتح باستانبول برقم 4916-4916 ، اللمحـة في النحو ، المتحف البريطاني برقم OR, 43

ابن السكري، حبدالله، **رسالة عمدة المتعلم في أحكام المثادى المضاف إلى يـاء المتـكلم**، مكتبة بــايزيد باستانبول برقم 6192

ابن هشام، أبو محمد جمال الدين بن يوسف، الجامع الصغير في عام العربية، جامعة السرياض بسرقم ٨٠١

ابن ولاد، أبو العباس أحمد بن الوليد، **الانتصار**، المكتبة التيمورية رقم ٧٠٥ نحو.

الأردبيلي، محمد بن <sup>ف</sup>مس الدين بن عبد الغني، ش**رح الأغوذج**، غطوط بحرزتي. الجرجاني، عبد القاهر، **التتمة في النحو**، المتحف البريطاني برقم Add, 16,656,11 **العبوامل المائمة**، المتحف

> البريطاني برقم Add, 16,656,11 الخلوصي ، محمد الخلوصي بن يوسف، تعريفات عزيزية ، مخطوط في حوزتي بتاريخ ١٠٩٣هـ.

العاميني ، بدر الدين محمد بن أبي بكر ، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، مكتبة لا له لي باستانبول برقم 3176

الدولت أبادي، شهاب الدين، الإرشاد في النحو، المتحف البريطاني برقم 6534 OR, 6534 الربعي، أحمد بن عمر، الدر المنظوم في بيان حصر العلوم، مكتبة بايزيد باستانبول برقم 6907 الرماني، على بن عبيى، شرح كتاب سيبيويه، مصورة بمهد الخطوطات برقم ٨٥.

السيراني، أبو سعيد الحسن بن عبدالله، شرح كتاب سيبويه، مصورة بمهد الخطوطات برقم ٧٩ نحو. الطومي، يرسف، شرح اللمعة المضيئة في عام العربية، المتحف البريطاني برقم OR, 5150 الكرم بأن الدارع الله برياليان في عالم الله المراكز الدين كند الأخر من ١٧٧٧ و و أن

العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين، اللباب في علل البناء والإعراب، مكتبة الأزهر برقم ٧٧٧ (٥٦٠٢ نحو).

- الفاكهي ، جال الدين عبدالله ، الحدود التحوية ، جامعة الرياض برقم ٨٠١ بجليع . شرح الحدود التحوية ، جامعة الرياض برقم ٢١٠ .
- الفرحان ، جمال الدين علي الفرحان ، المستوفى في الفحو ، مصورة بمهد المخطوطات بالقاهرة برقم ١٥٦ نحو . مجهول ، وسالة في بيان ما خالف فيه الأخفش سيبويه ، مكتبة (لا ل لي) باستانبول برقم 3407 ، وقــد كتبت سنة ٨٨٠هـ .
- بجهول، وعليه تعليق «لعلّه إتناع السيراني» شرح مختصر الإقتاع، مصور بمعهد الخسطوطات بـالقاهرة بــرقم ٩٧، مصور عن نسخة في جامع الشيخ ١٧٩.
- يجهول ، ذكر في كشف الطنون ، وعند بروكليان بعنوان «الإفصاح عن أنوارالمصباح»، شرح المصباح في التحو «الإفصاح» تحد التحو «الإفصاح» قوله: شرح لم يعلم ولقه على المصباح المصباح) قوله: شرح لم يعلم مؤلفه على الصباح للعلامة المطرزي، مكتبة ولي الدين باستانبول برقم 2994 فرغ من نسخه سنة 1994ه.
- عهول، وقد نسب في كشف الظنون إلى أبي البقاء العكبري شرح بهذا العنوان، المحصل شرح المفصل (في ذيل كشف الظنون، ٤/ ٤٤٢ الحصل في شرح المفصل للمؤيد بالله يحي بن حزة العلوي أنجفي الزيدي، مكتبة وفي الدين باستانبول برقم 3014
- بجهول ، هداية النحو ، في كشف الظنون ٢ / ٢٠٤١ (الهداية في النحو) لعبد الجليسل بسن فسيروز الغسزنوي النوف . . . ، ولابن درستويه عبدالله بن جعفر النحوي المتنوف عام ١٣٤٧م، المتحف السبريطاني بسرقم ,OR 23437
- المكي ، ضياء الدين ، **الكفاية في علم العربية** ، المتحف البريطاني برقم OR, 6260 المؤدب ، القاسم بن محمد بن سعيد ، **دقائق التصريف وعلمله** ، مكتبة شهيد علي باستانبول برقم 2552 ، مخطوط
  - النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، إعراب القرآن، مكتبة الفاتح باستانبول برقم 88

# المطبوعات

- إبراهم ، سعيد أبو العزم ، المصطلحات النحوية ، نشأتها وتطورها ، بحث مقدم إلى كلية دار العلوم بالقاهرة ليل درجة الماجستير ، ١٩٧٧ه/ ١٩٧٧م ل ينشر - .
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعديات، النهاية في غريب الحديث والأثر، الطبعة الاولى، المطبعة الخيرية بمصر.
- ابن الانباري ، أبر عمد بن القاسم بن بشار ، الأضداد ، تمقيق عمد أبو الفضل إسراهم ، السكويت ، دائسرة المهبوعات والنشر ، ١٩٦٨م/ ١٩٦٩م . إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عمر وجل ، تمقيق عبد الرحمن رمضان ، دمشق/ ١٩٩٠م/ ١٩٧١م . شرح القصائد السبيع السطوال الجاهليات ، تمقيق عبد السلام عمد هارون ، الطبعة الثانية ، دار المارف بحصر ، ١٩٦٩م/ ١٩٦٩م .
- ابن بابشاذ ، طاهر بن أحمد ، شرح المقدمة الحسبة ، تحقيق خالد عبد الكريم ، الكويت ، ١٣٩٦ه/ ١٩٧٦م .
- ابن الجزري ، شمس الدين أبر الخبر عمد بن عمد ، غاية النهساية في طبقسات القسراء ، عسني بنشره ، ج ، برجشتراسر ، مكتبة ومطبعة الخانجي بمصر ، ١٩٥٧ه/ ١٩٣٣م . النشر في القراءات العشر ، مطبعة مصطفى عمد بمصر ، بلا تاريخ .
- ابن جني ، عنمان ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، الطبعة الثانية ، بديوت سنة ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٢م. سر صناعة الاعراب ، تحقيق إبراهم مصطفى وآخــرين ، الــطبعة الأولى ، القــاهمة / ١٩٥٤هـ/ ١٩٥٤م.

- اغتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، تحقيق علي النجدي نساصف وآخرين ، القاهرة / ١٣٨٦ه/ ١٩٦٦م . المنصف ، تحقيق إبراهم مصطفى وعبدالله أمين ، الطبعة الأولى ، القاهرة / ١٣٧٣ه/ ١٩٥٤م .
- ابن الحاجب، جال الدين أبو عمرو وعيان بن عمر، الشافية، بشرح السرضي، مع شرح شواهده للبغدادي تحقيق عمد نور الحسن وآخرين، بيروت/ ١٣٧٥م، ١٩٧٥م. الكافية في النصو، مطبعة الجسواب/ ١٣٠٢م/ ١٨٨٧م. الكافية في النحو بشرح السرضي، دار الكتب العلمية، بسيروت/ ١٣١٠م/
  - ابن جزم ، أبر محمد علي بن أحمد الظاهري ، **الإحكام في أصول الأحكام ،** القاهرة ، مطبعة الإمام ، بلا تاريخ .
  - ابن حنبل، أحمد بن محمد، مستد الإمام أحمد بن حنبل، بروت المكتب الإسلامي/ ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
- ابن حيان ، أبر عبدالله عمد بن يوسف بن علي ، التقسير الكبير (المسمى) البحر المحيط، منشورات مكتبة النصر الحديثة بالرياض ، بلا تاريخ .
- ابن خالويه ، أبو عبدالله الحسن ، إحراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، دمشق/ ١٣٦٠ه/ ١٩٤٠م. مختصر في شواذ القرآن ، من كتاب البديع ، عني بنشره ج . برجشتراسر ، المطبعة الـرحمانية ، ١٣٥٤م/ ١٩٣٤م .
  - ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، المقدمة ، الطبعة الثالثة ، بولاق/ ١٣٢٠هـ/ ١٩٠٠م .
- ابن خلكان، أبو العباس فحس الدين أحمد بن عمد، و**فيات الأعيان، وأنب**اء **أبنـاء الـــزمان، حقّلـ، د.** إحسان عباس، بيروت/ ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، الم**لاحن**، صححه أبو إسحاق إبراهيم المفيش الجزائري، المطبعة السلفية، القاهرة/ ١٩٣٤/ ١٩٢٧م،
- ابن زيدون ، أبو الوليد أحمد بن عبدالله ، سرح العيون شرح رسالة ايسن زيسدون ، القاهرة / ١٣٧٧ه/ م
- ابن السراج ، أبو بكر ، الأصول في النحو ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتل ، مطبعة سليان الأعظمي ، بغداد / ١٩٩٣ / ١٩٩٣م .
- ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر/ ١٩٣٨/ ١٩٤٩م.
  - ابن سيدة ، أبو الحسن على بن إسماعيل ، المخصص ، الطبعة الأولى ، بولاق/ ١٣٢١هـ/ ١٩٠٠م .
  - ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات، الأمالي الشجرية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ.
  - ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، **العقد الفريد**، تحقيق محمد سعيد العربان، دار الفكر/ ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
- ابن العجاج ، رؤية ، مجموع أشعار العرب ، ويشتمل على : **ديوان رؤية** ، وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه . عـني بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي طبع في مدينة لميسيغ / ١٩٠٣م .
- ابن عصفور ، أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الأشبيلي ، ال**ممتع في النتصريف ،** تحقيق الدكتور فخر الدين قبارة الطبعة الثالثة ، بيروت/ ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م .
- ابن عطية ، **مقدمتان في علوم القرآن** ، مقدمة كتاب المعاني ، ومقدمة ابن عــطية ، نشرهمـــا آرثــر جفـــري ، القاهرة/ ١٩٧٤هـ/ ١٩٥٤م .
- ابن عقيل ، بهاه الدين عبد الله بن عقيل ، شرح ابن عقيل علي الفية ابن مالك ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الرابعة عشرة القاهرة/ ١٣٦٥هم ١٩٦٥م .
  - ابن العهاد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدسي/ ١٣٥٠ه/ ١٩٣٥م.

- ابن فارس ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها ، حقّف وقدم له : مصطفى الشوقي ، بيروت / ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٣م . مقالة (كلا) وما جاء فيها في كتاب الله عسر وجل ، صحّحها وعلّن عليها عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، المطبعة السلفية بالقاهرة / ١٩٦٧م/ ١٩٦٧م .
- ابن قتيبة ، أبر عمد عبدالله بن مسلم ، الشعر والشَّمراء ، تُحقِيق أحمد محمد شاكر ، الطبعة الشالثة ، القاهرة / ١٩٧٨هـ/ ١٩٧٧م . عيون الأخيسار ، السطبعة الأولى ، دار السكتب المصريسة / ١٩٢٦هـ/ ١٩٢٨م . المعارف ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٨٩م ، ١٩٦٩م .
- ابن قيس الرقيات، عبيد الله بن قيس، ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، نحفيق وشرح يوسف نجم، بروت، ١٩٧٨م/ ١٩٥٨م.
- ابن ماجة ، عمد بن يزيد ، سأن المصطفى المعروف بـ (سأن ابن ماجة) ، الطبعة الأولى بالمطبعة التازية ، ١٣٤٩هـ .
- ابن مالك ، أبو عبدالله جمال الذين عمد بن عبدالله ، تسهيل الشوائد وتكميل المقاصد ، حقَّته وقدم له محمد كامل بركات ، القاهرة/ ١٩٣٧هـ/ ١٩٦٧م .
- ابن المعتز، عبدالله، **طبقات الشعو**اء، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج، الـطبعة الشـالثة، دار المـــارف بمصر، ١٣٩٦م/ ١٩٧٦م.
- ابن معطي ، زين الدين أبو الحسن ، القصول الشمسون ، تحقيق ودراسة محسود محمـــد الــطناحي ، القــاهرة ، ١٩٩٦م/ ١٩٧٦م .
  - ابن منظور ، محمد بن كرم ، لسان العرب الحيط، الطبعة الأولى ، بولاق ، ١٣٠٣ م/ ١٨٨٣ م .
    - ابن النديم ، محمد بن إسحاق ، الفهرست ، مكتبة خياط، بلا تاريخ .
- ابن هشام ، أبو عمد عبد الله جال الدين ، الإعراب عن قواعد الإعراب ، تحقيق رشيد عبد الرحن العبيدي ، الطبعة الأولى ، دار الذكر ، ١٩٦٥م / ١٩٧٠م . أوضح المسالك إلى ألقية ابين مالك ، تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد ، الطبعة الخاسة ، بيرت ، ١٩٦٦م / ١٩٦٦م . شرح شدور الدهب في مقدمة كلام العرب ، تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد ، دار الذكر ، ١٩٣٥م / ١٩٣٦م . مغني اللبيب عبن كتب الأعارب ، تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد ، بلا تاريخ .
- ابن هشام ، محمد بن عبد الملك ، سيرة الشبي صلى الله عليه وسكم ، راجعه محمد عمي الدين عبـد الحميـد ، دار الفكر ، ١٣٥٦م/ ١٩٣٧م .
- ابن ولاد، أبو العباس أحمد بن الوليد، ك**تاب المقصور والممدود**، عني بتصحيحه السيد بمدر المدين النعساني الحلبي، الطبعة الأولى القاهرة، ١٩٠٧م/ ١٩٠٨م.
- ابن بعيش ، موفق الدين يعيش بن علي ، **شرح المفصل** ، نشره ، مكتبة المتنبي بالقاهرة ، عالم الكتب ، بـــروت ، بلا تاريخ .
- أبو سكين، إبراهم محمد، الد**راسات اللغوية في كتاب سيبويه**، كلية اللغة العربية بـالأزهر بــرقم ١٣٥٩ / ١٣٦١، رسالة دكتوراه، ١٣٩٦ه/ ١٩٧٦م \_ لم تنشر \_\_.
- أبو الأسود، ظالم بن عمرو، ديوان أبي الأسود، حقَّقه وشرحه عبد الكريم النجيلي، الطبعة الأولى، بغداد، ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
  - ديوانه ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، الطبعة الثانية بغداد ، ١٩٦٤ه/ ١٩٦٤م .
  - أبو السعود، عبد الحفيظ، الخليل بن أحمد، القاهرة، مطابع شركة الاتحاد للطباعة والنشر، بلا تاريخ.

أبر عبيدة، معمر بن المثنى، مجمان القرآن، تعليق عمد فؤاد سزكين، القاهرة، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٤م. أبر المكارم، علي، تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الشاني الهجري، السطيعة الأولى، القساهرة، ١٩٩١هـ/ ١٩٧١م.

أحمد، عبد السميع محمد، المعاجم العربية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، ١٣٧٣هـ/ ١٩٧٤م. الأحمر، خلف، مقدمة في النحو، تحقيق عز الدين التنوخي، دمشق، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هــارون، الــدار المصريــة للتــــأليف والترجة، القاهرة، ١٣٦٤هـ/ ١٩٦٤م.

الأصبهاني، أبو الفرج علي بن الحسين، الأغاني، طبعة دار الكتب المصرية، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.

الأعشى ، أبر بصير ميمون بن قيس ، ديوان الأعشى ، تحقيق عمد عمد حسين ، القساهرة ، مسكتبة الإداب ، ١٩٥٠ م . ١٩٥٠ م .

الأفغاني، سعيد، في أصول النحو العربي، الطبعة الثالثة، دمشق، ١٣٨٣ه/ ١٩٦٤م. من تاريخ النحو، دار الفكر، ببروت بلا تاريخ.

امرؤ القيس، أبو وهب جنلح بن حجر بن الحارث، شرح **ديوان امىرئ القيس**، تأليف حسن السسندوي، الطبعة الرابعة، القاهرة، ١٩٥٨/ ١٩٥٩م.

أمين، أحمد، ضحى الإسلام، الطبعة العاشرة، بيروت، ١٣٥١ه/ ١٩٣٣م.

الأنباري، كيال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربية، مطبعة بسريل، ليسدن، ١٣٠٩ هـ/ ١٨٨٦ م. الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، تحقيق تحسد عسى السدين عبد الحميد، القاهرة، بلا تاريخ، لمح الأدلة، تحقيق سعيد الأنفاق، مطبقة الجامعة السورية، ١٣٧٧ هـ/ ١٩٥٧ م. نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق محمد أبسو الفضل إبسراهم، القساهرة، ١٣٨٦ هـ ١٩٩٧م.

الأنصاري ، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ، الشوادر في اللغة ، صحَّحه سعيد الحدوري الشرتـولي ، بـيروت ، ١٣١٤هـ/ ١٨٩٤م .

الأنصاري، احد مكي، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، التساهرة، ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤م. سيبويه والقراءات، الشاهرة، دار المعارف بحصر، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٢م. يونس البصري، حيساته وآثاره ومذهبه، مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.

البخاري، أبو عبدالله محمد بن الحسن بن إسماعيل، فتح البياري شرح صحيح البخياري، البطبعة الأولى، 1813هـ/ 1819م.

بدري، أحمد أحمد، سيبويه حياته وكتابه، العلمة الثانية، مكتبة بنصة مصر، القاهرة، بلا تاريخ. برجشتراس، ج، التطور الشحوي للغة العربية، مطبعة السياح بالقاهرة، ١٣٤٩ه/ ١٩٢٩م.

البركلي ، محمد بن عبد الكريم بن عبد الرهاب ، كاشف القناع والنقاب بإزالة شبهة عن وجه قـواعد البركام . الإعراب ، مطبعة أحمد ساقي بك ، استانبول ، ١٣٧٨ه/ ١٩٠٨م .

بروكليان ، كارل بروكليان ، **تاريخ الأدب العربي** ، نقل إلى العربية د . عبد الحليم النجار ، الـط**بعة** الـــالئة دار المعارف بمصر ، ١٩٦٤هـ/ ١٩٧٤م .

البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تا**ريخ بغداد**، نشر دار الكتاب العربي ــ بيروت، بلا تاريخ. البغدادي، عبد القادر بن عمر، **خزانة الأدب ولب لباب العرب**، الطبعة الأولى، بيروت، بلا تاريخ. البيركوي، محمد بن بير علي البيركوي، الإظهار، استانبول، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م. العسوامل، استانبول، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م.

ترزى، فؤاد حنا، في أصول اللغة والنحو، بريت مطبعة دار الكتب، ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.

- التهانوي ، عمد علي الفاروقي ، كش**ناف اصطلاحات الفنون** ، حقَّته الدكتور لطني عبد البديع ، المؤسسة المصريمة العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ، ١٩٦٧ه/ ١٩٦٣م .
- التوحيدي ، أبو حيان ، كتاب الإمتاع والمؤانسة (المجموعة كاملة) ، صحَّحه وضبطه أحمد أسين ، وأحممه الزين ، بيروت ، ١٩٥٣هم/ ١٩٥٣م .
- الثعالبي، أبر مصور، فقمه اللغة وسر العربية، حقَّته ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون، السطيعة الشانية الثعالدة، ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
- نعلب، أبو العباس آحد بن يحي، مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون، النشرة الشانية، دار المعارف بحصر، ١٩٧٥م/ ١٩٥٦م .
- الجاحظ، أبو عنمان عمر بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الرابعة، القاهرة، ١٣٨٥ ه/ ١٣٩٥ م / ١٩٥١ م / ١٩٥١ م / ١٩٥٥ م
- الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، تحقيق ه. ريتر، مطبعة وزارة المعارف استانبول، ١٣٧٤هـ/ المحرد، ١٩٥٤م. العماني، ١٩٥٤م. دلائل الإعجاز في عسلم المعاني، نشره رشيد رضا، الطبعة الرابعة، دار المنار بمصر، ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٧م.
  - الجرجاني، على بن محمد الشريف، كتاب التعريفات، بيروت، ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
- جرير، جرير بن عطبة الخطق، ديوان جريس، شرح عمد بن حبيب تحقيق نعان محمد أمين طه، الضاهرة، دار المعارف بحصر، ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
  - جلبوي ، أخى ، زيدة التعريفات ، استانبول / ١٣٠٨ ه .
- الجمعي، عبد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق عمود عمد شاكر، مسطعة المدني، القساهرة، ١٩٩٤م. ١٩٧٤م.
- الجنابي، أحمد نصيف، الدراسات اللغوية والنحوية في مصر مثد نشأتها حتى نهساية القسرن السرابع الهجري، منشورات دار التراث العربي بالقاهرة، ١٩٩٧ه/١٩٩٧م.
- جواد، مصطلى، دراسات في فلسفة الثحو والصرف والرسم، مطبعة أسعد، بنداد، ١٩٦٨ه/ ١٩٦٨م. ، ١٩٦٠م. الجوالين، أبر منصور موهوب بن أحمد، المعرب من الكلام والأعجمي على حروف المعجم، تحقيق أحمد عمد شاكر، الطبعة الثانية، دار الكتب الصرية، ١٩٦٩م/ ١٩٦٩م.
  - الجبوري، عبدالله، ابن درستويه، الطبعة الأولى، بغداد، ١٣٩٣ه/ ١٩٧٧م.
- حاجي خليفة ، مصطلى بن منصور ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنسون ، طهران الطبعة الشالنة ، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧ .
- الحديق ، خديمة ، أينية الصرف في كتاب سيبويه ، مطبعة التضامن ، بغداد ، ١٩٦٥ه / ١٩٦٠م . حسن ، عباس ، اللغة والنحو بين القديم والحسديث ، السطبعة الثمانية ، دار المسارف عصر ، ١٣٩١ه / ١٣٩٥ / ١٩٠٥م .
- حسن، عبد الحميد، **القواعد النحوية، مادتها وطريقتها**، الطبعة النانية مكتبة الأنجلـو المشمرية، ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٢م.
  - حسن ، عبد القادر ، أثر النحاة في البحث البلاغي ، القاهرة ، ١٣٩٠ه/ ١٩٧٠م .
  - حسين، عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، القاهرة، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م.
- الحطيثة ، الحطيثة أبر مليكة جرول بن أوس ، **ديوان الحطيثة** ، شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني ، تحقيق د . نعيان أمين طه ، القاهرة ، ١٣٥٨هـ/ ١٩٥٨م.

الحلبي، على برهان الدين، تاريخ الأدب أو حياة اللغة، الطبعة الثانية، ١٩٥٨ه/ ١٩٥٨م.

الحلواني، محمد خير، الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، دار القلم العربي بحلب.

الحموي، أبر عبدالله ياتوت، معجم الأدياء، المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، نشره دايفيد صمويل مرجليوت، دار المأمون، ١٩٥٥ه/ ١٩٣٦م.

الخضري ، محمد الدمياطي ، حاشية الخضري ، القاهرة ، ١٣٥٩ه/ ١٩٤٠م .

. + 1977 / ×1727

الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث، **ديوان المتنساء**، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦٨م/ ١٩٦٨م. الحوارزمي، أبر عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف، م**فاتيح العلو**م، الطبعة الأولى، إدارة الطباعة المشيهة بمصر،

الداني، أبو عمرو عنمان بن سعيد، التيسير في القراءات السبع، عني بتصحيحه أوتـو بسرتزل، اسستانبول، ١٣٥٠هـ/ ١٩٣٠م.

اللحبي ، فتحي عبد الفتاح ، أبو **الأسود الدؤلي ونشأة النحو العرب**ي ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م.

دي بور، ت . ج . دي بور، تاريخ ال**فلسفة في الإسلام** ، نقله إلى العربية وعلَّق عليه الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٧هـ/ ١٩٥٧م .

ذو الرمة ، غيلان بن عقبة العدوي ، **ديوان ذي الرمة ،** حقَّله وقدم له وعلَّق عليه الـدكتور عبـد القــدوس أبـــو صالح ، دمشق ، مطبعة الحرمين ، ١٩٧٢هـ/ ١٩٧٧م .

الرافعي، مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، الطبعة الرابعة، ١٣٩٤ه/ ١٩٧٤م.

الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، كتاب معاني الحروف، تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة، ١٩٩٣م/١٩٧٩م.

زادة ، طاش كبرى زادة ، مفتاح السعادة ، حيدر أباد ، ١٣٢٩ه/ ١٩٠٩م .

الزبيدي، أبر بكر عمد بن الحسن، الاستدراك على كتاب سيبويه، بعناية المنشرق الإيطالي جريدي روما، ١٣١٥ هـ/ ١٨٩٩م. طبقات التحويين واللغوبين، تحقيق حمد أبد اللفضل إسراهم، دار المسارف بمصر، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٣م/ ١٩٧١م. الواضح في علم العربية، تحقيق د. أمين علي السيد، دار المسارف بمصر، ١٩٧٥م/ ١٩٧٥م.

الزجاج ، أبو إسحاق إبراهم بن السري ، م**ا ينصرف وما لا ينصرف** ، تحقيق همدى قسراعة ، الــطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٩١هـ/ ١٩٩١م

الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحن بن إسحاق، الإيضاح في علل النحو، تحقيق الدكتور مازن المبارك، الطبعة الثانية، بيروت، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م، مجالس العلماء، تحقيق عبد السلام عمد هارون، الكويت، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٢م.

الزركدي، بدر الدين محمد بن مبدالله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبر الفضيل إسراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٣٧٦ه/ ١٩٥٧م.

الزغشري، عمود بن عمر جارالله ، الأغوفج في النحو، الطبعة الأولى ، سطبعة الحوائب ــ القسطنطينية ، 1740 م 1747 م 1747 م . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الطبعة الأولى ، القامرة ، 1766 م 1971 م .

الزنجاني، أبو عبدالله، **تاريخ القرآن**، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م.

السالم، صباح عباس، عيسى بن عمر الثقفي عوه من خلال قراءته، الطبعة الأولى، بغداد، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م. ( ١٩٧٥م.

- سحلول، محمد أحمد، الث**نحو قبل الكتاب**، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية بجامعة الأزهـر بـرقم (١٠٤٧) عام ١٩٧٣هـ/ ١٩٧٣م، لم تنشر.
  - السعران ، عمود ، علم اللغة ، دار المعارف بالقاهرة ، ١٣٨٧ه/ ١٩٦٢م .
- السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين، ديوان الهذالييين، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج، راجعـه محـــود محـــد شاكر، بيروت، ١٣٨٤م/ ١٩٦٥م.
- السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن، أ**مالي السنهيلي**، تحقيق محمد إبسراهيم البنساء، السطيعة الأولى، القساهرة، ١٩٦٠م/ ١٩٧٠م.
- سيبويه ، أبو بشر عموو بن عثمان بن قنير ، الكتاب ، الطبعة الأولى ، بـولاق / ١٣٦٦هـ . السكتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٩٧ه/ ١٩٩٧م .
- السيد، عبد الرحمن، مدرسة البصرة النحوية نشاتها وتسطورها، السطيمة الأولى، دار المسارف بمصر، ١٩٨٨م/ ١٩٦٨م.
- السيراني، أبو سعيد الحسن بن عبدالله ، أخبار الشحوييان البصريين ، عني بنشره وتبذيب فسرتس كرنسكر ، ١٩٥٦م/ ١٩٣٦م .
- السيراني ، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد ، شرح أبيات سيبويه ، تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ، دمشسق ، ١٩٣٦م/ ١٩٧٦م .
- السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكال أبو بكر جلال الدين ، التحقة البهية والطرقة الشبهية ، مطبعة الجوانب ، القسطنطينية ، ١٣٧هم/ ١٨٨٧م.
  - الإتقان في علوم القرآن، الطبعة الثالثة، ١٣٧٠ه/ ١٩٥١م.
  - الأشباه والنظائر، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م.
- الاقتراح في أصول النحو، تحقيق الدكتور أحمد عمد قساسم، السطبعة الأولى، القساهرة، ١٣٩٦ه/ ١٩٧٠م
  - يغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، دار المرفة ، بيروت ، بلا تاريخ .
  - شرح شواهد المغني، تعليق وطبع أحمد ظافر كوجان، دمشق، ١٣٨٦ه/ ١٩٦٦م.
  - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق عمد أحمد جاد المولى ورفاقه، القاهرة، بلا تاريخ.
- هم الهوامع شرح جم الجوامع ، دار المرفة ، بروت بلا تاريخ . هم الهوامع شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد السلام عمد مارون ، وعبد العبال سبالم مكرم ، الكويت ،
  - ۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۰م. شاهین، عبد الصبور، تاریخ القرآن، دار القل، ۱۳۸۹هـ/ ۱۹۶۹م.

الثانية ، دمشق ، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م .

- شلبي ، عبد النتاج إسماعيل طبي ، من أعيان الشبيعة ، أبو علي القارسي ، القاهرة ، ١٩٦٨ه/ ١٩٦٨ م . الإمالة في القراءات واللهجات ، الطبعة الثانية القاهرة ، ١٩٩١ ه/ ١٩٧١م .
- الشهابي، الأمير مصطفى، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، الطبعة
  - الشوكاني، محمد بن على بن محمد، فتح القدير، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٣٨٣ه/ ١٩٦٤م.
- الصاغاني، الحسن بن محمد بن الحسن، **ذيل كتاب الأضداد**، نشره الدكتور أوضست هفـنر، ضــمن مجــوعة (ثلاثة كتب في الأضداد) للأصمعي والسجستاني وابن السكيت، المطبعـة الكاثوليكية، بـيروت، ١٣٣٧ه/ ١٩١٢م.
  - الصبان ، محمد بن علي ، حا**شية الصبان على شرح الأشهوني ،** دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ، بلا تاريخ . ضيف ، شوقي ، المدارس المنحوية ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بحصر ، ١٩٦٨م / ١٩٦٨م .

الطبري ، أبو جعفر بن يزيد بن محمد بن جرير ، **جامع البيان عن تأويل القرآن** ، حقَّته وعلَّن حواشيه محمود محمد شاكر وراجعه أحمد شاكر ، الطمة الثانية ، دار المدارف بمصر ، ١٩٦٩م/ ١٩٦٩م .

طرفة ، طرفة بن العبد أبو عمرو، ديوان طرفة ، تحقيق علي الجندي ، القاهرة ، ۱۹۵۸م/ ۱۹۹۸م. الطرماح بن حكم ، ديوان الطرماح ، تحقيق الدكتور عزة حسن ، دمشق ، ۱۹۵۸م/ ۱۹۶۸م.

الطنطاري، عمد، نشأة الشحو وتاريخ أشهر الشحاة، تعليق عبد العظم الشناوي، ومحمد عبد السرحمن الكردي، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.

طه، طه عبد الحميد، دراسات في النحه، مطبعة الكيلاني، ١٣٩١ه/ ١٩٧١م.

ظاظا؛ حسن توفيق، كلام الصرب، بيروت، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م؛ بيروت، ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م. اللسسان والإنسان، بيروت، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.

العامري ، لبيد بن ربيعة ، ديوانه ، دار صادر ، بروت ، ١٣٨٦ / ١٩٦٦م .

العبادي ، عدي بن زيد ، ديوان عدي بن زيد العبادي ، تحقيق عمد جبار للعيب.د ، بغداد ، ١٣٨٥م/

عضيمة ، محمد عبد الخالق ، أبو العياس المبرد وأثره في علوم العربية ، رسالة بكلية اللغة العربية بالأزهر في سنة ١٩٤٣م ، برقم ١٩٥٨ – لم تنشر \_ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، الطبعة الأول ، القاهرة ، ١٩٧٥هـ / ١٩٧٥م . فهارس كتاب سيبويه ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٧٥هـ / ١٩٧٥م .

العقاد، عباس محمود، عيقرية عصر، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٣٦٧ه/ ١٩٤٨م.

العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين، إملاء ما من به الرحمن، تصحيح وتحقيق إبراهم عسطوه عسوض، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٣٨٩م/ ١٩٦٩م. التبيين عن مداهب التحويين البصريين والكوفيين، تحقيق عبد الرحن العثيمين، رسالة ماجستير من جامعة الملك عبد العسزيز \_ كليسة الشريعسة والسدراسات الإسلامية \_ لم تطبع \_

عمر، أحمد غنار، البحث اللقوي عند العرب، دار المارف بمصر، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م. من قضايا اللغة. والنحو، النامرة، ١٣٩٤ه/ ١٩٧٤م.

عون، حسن سيد، تطور الدرس النحوي، معهد البحيوث والسدراسات العسرية، القساهرة، ١٣٩٠ه/ ١٣٩٠م. دراسات في اللغة والنحو، معهد البحيوث والسدراسات العسرية، القساهرة، ١٣٨٩ه/ ١٣٦٩م. ١٩٦٩م. البحدرية، ١٩٥٢م/ ١٩٥٢م.

العيني ، محمود بن أحمد ، المقاصد النحوية (المشهور يشرح الشواهد الكبرى) ، بهامش خرانة الأدب للبغدادي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار صادر ، بلا تاريخ .

غالى ، عمد عمود ، أمَّة النحاة في التاريخ ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٦ه/ ١٩٧٦م .

الفارايي، أبو إبراهم إسحاق بن إبراهم، ديوان الأدب، تحقيق د. أحمد غنسار عمسر، القساهرة، ١٣٩٤ه/ ١٣٩٨.

الفارابي، أبر نصر محمد بن طرخان، **إحصاء العلوم**، تحقيق الدكتور عثمان أسين، الـطبعة الشانية، القــاهرة، ١٣٦٩هـ/ ١٩٤٩م.

الغارسي، أبو علي الحسن بن أحمد، **الإيضاح العضدي**، تحقيق الدكتور حســن شـــاذلي فـــرهود، مــطيعة دار التأليف، ١٣٨٩هـ/ ١٣٨٩م

الغراء، أبو زكريا يجيى بن زياد، المذكر والحؤلث، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، القساهرة، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاني، وعمد علي النجار، السطبعة الأولى، القساهرة،. ١٣٧٤ه/ ١٩٥٥م.

- المنقوص والممدود ، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، دار المعارف بمصر ، ١٩٣٥هـ/ ١٩٣٠م . الفـرحان ، أحمد بن على بن مسعود ، كتناب المراح ، بولاق ، ١٢٥٤هـ/ ١٨٣٤م .
- الفرزدق، أبو فراس همام بن غالب، **ديوان الفرزدق، ج**ع وتحقيق عبدالله الصاوي، الطبعة الأولى، ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٦م.
  - فك، يوهان، العربية، ترجمة عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٥١م/ ١٩٥١م.
  - القالى ، أبو على إسماعيل بن القاسم ، الأهالي ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، بلا تاريخ .
  - القدق ، عمد بن موسى ، قدقي على حاشية العصام في النحو ، بروسة ، مطبعة زادة ، ١٣١٠ ٨/ ١٨٩٠ م .
- القرشي، أبر زيد محمد بن الخطاب، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق علي محمد البجاري، الطمة الأولى، القامرة، ١٩٦٧/ ١٩٦٧م.
- القرطبي، ابن مضاء، الدرد على الشحاق، تحقيق الدكتور شدوقي ضيف، الطبعة الأولى، القساهرة، ١٣٦٦ه/ ١٩٤٧م.
- القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع الأحكام القرآن، الطبعة الشانية، القياهرة، ١٣٥٣ه/ ١٩٣٥م.
  - القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٩٦٤ه/ ١٩١٤م.
- النبي ، مكي بن أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، عُقين الـدكتور عـي الدين رمضان ، دمشق ، ١٩٩٤هـ/ ١٩٧٤م . **مشكل إعراب القرآن** ، عُقيق يباسين عمد السواس ،
  - الطبعة الثانية ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، بلا تاريخ .
  - كثير عزة ، عبد الرحمن ، **ديوان كثير عرة ،** جمع وشرح إحسّان عباس ، بيروت ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م .
- الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، أسرا**ر الشكرار في القرآن**، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الـطبعة الشانية. القامرة، ١٩٩٦م/ ١٩٧٦م.
- كرير، فون، الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الإسلامية، تعريب مصطفى بدر، دار الفكر العربي،
- الكساني، أبو الحسن على بن حمزة، ما **تلحن فيه العوام** ، صحّحه وعلَّق عليه ، عبد العزيز الميمني الراجكوني ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م العوام
- الكنغراوي، عبد القادر، ال**موفي في الشحو الكوفي**، شرح وتعليق محمد بهجت البيطار، طبع المجمع العلمي العربي دمشق، ١٣٧٠م/ ١٩٥١م.
- لوبون، غوستاف، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيــتر، الــطبعة الثــــالثة، القــــاهرة، ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م.
- الماروني، جزمانوس بن فرحات، بحث المطالب في علم العربية، مسطيعة اليسسوعيين في بسيروت، ١٧٨٥هـ/ ١٨٦٥م.
- المالق، أحمد بن عبد النور، و**صف المباني في شرح حروف المعاني**، تحقيق أحمد عصد الحسواط، ومشسق، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م.
- المبرد، أبر العباس محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، مكتبة المسارف، بسيروت، بسلا تساريخ. المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، ١٩٦٥ه/ ١٩٦٥م.
- متر، آدم ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريّ، نقله إلى العربية عمدً عبد الهـادي أبـــو ريـــــة، القاهرة، ١٣٥٩م. ١٤٥٠م.
- محمد، عبد النعيم على، نحمو الخليل أحمد، كلية اللغة العربية بـالأزهر بـرقـم ٨٥٦، رسـالة دكتـرراة، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م ـــ لم تنشر ص

المخزومي، مهدى، الخليل بن أحمد، بغداد، ١٣٨٠ه/ ١٩٦٠م.

في النحو العربي، الطبعة الأولى، بيروت، ١٣٨٤ه/ ١٩٦٤م.

الدرس النحوي في بغداد، وزارة الإعلام بغداد/ ١٩٧٥م.

مدرسة الكوفة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٣٧٧ه/ ١٩٥٨م .

المدور، جميل نخلة، حضارة الإسلام في دار السلام، مطبعة المؤيد الطبعة الثانية، ١٣٧٣هـ/ ١٩٠٥م. المرادي، حسن بن قاسم، الجنى المداني في حروف المعاني، تحقيق طه محسن، بغداد، ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.

المرتضى ،' الشريف أبو القاسم علي بن الحسين ، أ**مالي المرتشى ،** تحقيق محمد أبـو الفضـل إبــراهيم ، القـــاهوة ، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٤م .

المرزباني، أبو عبدالله عمد بن عمران، نهور القيس المختصر من المقتبس، اختصار أبي الحاسن يوسف بـن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري، تحقيق رودلف زلهاي، ١٣٨٤ه/ ١٩٦٤م.

مصطفى، إبراهم، إحياء المنحو، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٧ه/ ١٩٣٧م.

مصطفى ، عبد العاطي محمد ، ما خالف فيه المهرد سيبويه من المسائل المتحوية ، رسالة بكلية اللغة العربية بالأزهر برقم ٣٣٥٧ \_ لم تنشر \_

المطرزي، أبر الفتح ناصر الدين، المص**ياح في عام النحو**، تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب، السطيعة الأولى، القاهرة، بلا تاريخ.

المعري، أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليان، وسالة الغفران، تحقيق بنت الشاطئ (عـالشة عبـد الـرحن)، القاهرة، دار المعارف، ١٣٧٠ه/ ١٩٥٠م. وسالة المملائكة، تحقيق لجنة مـن العلياء، الـطبعة الشانية، ١٣٩٧ه/ ١٩٩٧م.

مكرم، عبد العال سالم، الشرآن الكريم وأشره في السدواسات التحسوية، دار المسارف بمصر، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م.

الميداني، أبر الفضل أحمد بن عمد، مجمع الأمثال، القاهرة، ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٣م. ترفحة المطرف في فسن الصرف، الطبعة الأول، الجوائب ١٢٩٨م/ ١٨٧٨م.

النابغة ، الذبياني ، أبر أمامة زياد ، ديوان الثابغة ، تحقيق كرم البستاني ، بيرت ، ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠ م . ناصف ، علي النجدي ، سيبويه إمام الثحاة ، القاهرة ، ١٩٧٧هـ/ ١٩٥٣م . من قضايا اللغة والشحو ، القاهرة ، ١٩٧٧هـ/ ١٩٥٧م .

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، التشاحة في النحو، تحقيق كوركيس صواد، بغاداد، ١٩٦٥م/ ١٩٦٥م. شرح القصائد التسع المشهورات، تحقيق أحمد خطاب، بغداد، ١٩٩٣م/ ١٩٧٣م.

الهروي ، علي بن محمد النحوي ، كتاب الأزهية في علم الحروف ، تحقيق عبـــد المـــين الملـــنرحي ، دمشــــت ، ١٩٧١ه/ ١٩٧١م .

الورد، عبد الأمير عمد أمين، منهج الأخفش الأوسط في المدراسة التحسوية، الطبعة الأولى، بضداد، ١٩٦٥ه/ ١٩٧٥م.

اليعقوبي ، كتاب البلدان ، مطبعة ليدن ، ١٣١١ه/ ١٨٩١م .

### الدوريات

- ابن جنى، عنمان، عقود اللمع في النحو، تحقيق الدكتور حسن شاذلي فـرهـود، مجلسة كليسة الأداب بجسامعة الرياض، مج (٥) عام ١٩٧٧م/ ١٩٧٨م.
- ابن سلمة ، المفضل ، مختصر المذكر والمؤنث ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ، مجلة معهد المخطوطات ، مج (١٧) ، ج٢ ، ١٩٧١هـ/ ١٩٧١م .
- أمين، عبد القادر حسن، اللحن في اللغة العربية، مجلة معهد المدرسين العمالي بجماعة بغسداد، العسدد الثاني، ١٩٨٥ه/ ١٩٦٥م.
- الأنصاري، أحمد مكي، التيار القياسي في للدرسة البصرية، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، مج (٢٤) ج٢، ١٣٨٦ه/ ١٩٦٢م.
  - الحضرمي النحوي، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم، العدد الرابع، ١٣٩٣ه/ ١٩٧٣م.
- حمودة، عبد الوماب، حول بحث دأول من وضع النحو، ، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، مج (١٣) جا، ١٩٧١م/ ١٩٥١م.
- الخياط، عمود شريف، اللحن في اللغة، مجلة كليسة الآداب، جسامعة بغسداد، العسد ١٩، ١٣٩٦م/ ١٩٧٦م.
- الراوي ، طه ، نظرة في النحو ، مجلة انجمع العلمي العربي ، مسج (١٤) جه ، ج١٠ دمشتى ، ١٣٥٥٨/ ١٩٣٦م .
- رشدي، زاكية محمد، نشأة النحو عند السريان وتاريخ نحاتهم، مجلة كلية الأداب بالقاهرة، مج (٣٣) ج1، 1971م.
- سعيد الكربي، اللغة والدخيل فيها، مجلة المجمع العلمي العربي، مج (١) جه، ١٣٣٩ه/ ١٩٢١م. طلس، عمد أسعد طلس، وضع علم النحو، مجلة المجمع العربي يبدمشق، مج (١٤) ج١٣٥٠ه/ ١٣٥٥ه/ ١٩٣٦م.
- عبد الوهاب حمودة ، حول بحث دأول من رضع النحو، مجلسة كليسة الآداب بالقاهرة ، مسج (١٣) جدا ، ١٩٥١م .
- عضيمة ، محمد عبد الخالق ، تجريقي مع سيبريه ، مجلة كلية اللغة العربية بالرياض ، العدد الرابع ١٣٩٤ه/ ١٩٧٤
- عون، حسن سيد، أول كتاب في نحو العربية، مجلة كليـة الآداب، جــامعة الإســكندرية، مــج (١١)، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م.
- لبتان، آنو، بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي، مجلة كلية الآداب بجامعة القساهرة، مج (١٠) ج٢. ١٩٤٨م.
- مصطفى، إبراهم، في أصول النحو، مجلة مجمع اللغة العربية ج.٨، ١٩٥٥م. أول من وضع النحـو، مجلـة كلية الأداب بجامعة القاهرة، مع (١٠) ج٢، ١٣٦٨م/ ١٩٤٨م.
- وهيب، سهيلة ياسين، حول نشأة الخط العربي وتطوره، مجلة كليهة الآداب، جمامعة بضداد، العماد ٢٣، ١٣٩٨ه/ ١٩٧٨م.

### المراجع غير العربية

Barthald, W., Sibawaihi, in El, (French), Paris 1934.

Fleisch, H., Idgham, in EI, New edition.

Fuck, J. W., Abu Al-Aswad Al-Duali, in EI, New edition.

Larousse, Classique, Dictionnaire Encyclopedigue, Edition 1976 - Paris.

Moh. Ben Cheneb, AL-Khalil Ibn Ahmad, in EI (French), Paris 1927.

Pellat, Ch., Basra, in El, Specially Bound Edition, England, N. D.

Reckendorf, Abu AL-Aswad, in EI (French), Paris 1913.

Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, third edition, New Impression Lebanon 1974.



# الدشافات

- كشاف الأيات القرآئية
- كشاف الحديث الشريف
- كشاف المصطلحات النحوية
  - كشاف القوافي
  - کشاف الأعلام والقبائل
    - کشاف الأماكن

أولا: كشاف الآيات القرآنية

| الصفحة    | الآيــــــة                                                                                   | رقم الآية | السبورة |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| į         | ﴿ وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَمْنُمَاءَ كُلُّهَا ﴾                                                   | . "1      | البقرة  |
| 7         | ﴿ لَا يُؤَاخِدُكُم اللَّهُ بِاللَّمْوِ فِي آيْمَانِكُم ﴾                                      | 770       | n       |
| ٤A        | ﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَـٰئُشِيرٌ ﴾                                             | . 404     | ď       |
| <b>YY</b> | ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ ﴾                                                    | * ***     | ))      |
| 9 8       | ﴿ وَلا تَلْكَجُواْ الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾                                        | 771       | В       |
| 90        | ﴿ كَمْ لَبِثْتَ ﴾                                                                             | . 404     | n       |
| 90        | ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرٍ ﴾           | . 404     | n       |
| ۱۷۸       | ﴿ وَاتَّقُوا يَوْما لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْثاً ﴾                                   | ٤٨        | 3       |
| 171       | ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِمْ مِنَ الصَّوَّاعِقِ حَذَرَ المؤت ﴾                   | 19        | 3)      |
| 171       | ﴿ وَلَـمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ ﴾                                  | ۸۹        | ď       |
| 179       | ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشُّنَّجَرَةَ فَتَكُنُّونا ﴾                                         | . 40      | 3       |
| 179       | ﴿ وَ لا تَـلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ. وَتَكَنَّتُمُوا الْحَقُّ وَٱنْتُمْ تَـعُلَمُوْنَ ﴾ | £ Y       | 1       |
| 14.       | ﴿ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                     | . Y       | 10      |
| 177       | ﴿ فَلَا رَفَكَ وَلا فُسُوْقَ وَلا جِدَالَ ﴾                                                   | 197       | D       |
| 140       | ﴿ وَهُوَ مُحَرُّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ ﴾                                                 | ٨٥        | D       |
| 144       | ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراجَعًا ﴾                                                   |           | 3       |
| 14.       | وْ صُما بُكُما عُمْيا ﴾                                                                       |           | )       |
| 111       | ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَـزَّلَهُ ﴾                                 |           | 3       |
| 141       | ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾                                                                  |           | 0       |
|           |                                                                                               |           |         |

| لسورة   | رقم الآ | ية الأيــــة                                                                                                                                                 | الصفحة |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ل عمران | 97      | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيُّجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                                             | 178    |
| D       | 41      | ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الأَرْضِ ذَمَباً ﴾                                                                                                   | 170    |
| 3       | 109     | ﴿ فَبَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهَ لِنْتَ لَهُمْ ﴾                                                                                                              | 144    |
| لنساء   | ٤       | ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً ﴾                                                                                                         | 178    |
| 3)      | 100     | ﴿ فَبِمَا نَـقْضِهِمْ مِيْنَاقَهُمْ ﴾                                                                                                                        | ۱۷۸    |
| لمائدة  | 47      | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾                                                                                                    | 74     |
| 3       | ٣٣      | ﴿ أَوْ تُتَّقَّطُعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ﴾                                                                     | 177    |
| الأنعام | **      | ﴿ يَا لَيْتَنَا نُـرُدُ وَلا نُكَـلِّبَ بِآيَاتِ رَبُّنا وَنكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾                                                                     | ٥٩     |
| لأعراف  | 09      | ﴿ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ﴾                                                                                   | 77     |
| n       | 198     | ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَـدَّعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَاداً أَمْثَالُكُمْ ﴾                                                                                 | 171    |
| 'n      | 00      | ﴿ ادْعُوْا رَبُّكُمُ مْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً ﴾                                                                                                               | 178    |
| )       | 147     | ﴿ مَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرَّهُمْ ﴾                                                                                                    | 14.    |
| 3       | ٤٤      | ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ خَقًّا ۚ ۚ قَالُوا نَعَمْ ﴾                                                                                     | 175    |
| 3       | 104     | ﴿ ٱوْلَيْكَ مُمْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾                                                                                                                          | 140    |
| لأنفال  | **      | ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾                                                                                                             | 177    |
| التوبة  | 71      | ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤِكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ وَأَلُوالِجُكُمُ وَعَشْيْرَتُكُمُ<br>وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَيَجَازَةُ تَـَخْشُونَ كَسادَهَا وَمَساكِنَ |        |
|         |         | تَرْضَوْنَـهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ﴾                                                                                                | 28.14  |
| D       | ٣       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ ﴾                                                                                                   | 4.1    |
| 3       | 1       | ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                   | ٥٧     |
|         | 1 . 9   | ﴿ عَلَىٰ تَـٰقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                           | 4٧     |
| ونس     | 41      | ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقُّ شَيْعًا ﴾                                                                                                        | 1 £    |
| 2       | 9.4     | ﴿ فَالْيُوْمَ نُنُدِّجُيْكَ بِبَدَنكَ لِتَكُونَ لَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾                                                                                        | ٤٨     |
| هود     | ٧٨      | ﴿ مَؤُلاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾                                                                                                                 | 00     |
| п       | ٥٩      | ﴿ وَيَلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ ﴾                                                                                                                | 177    |
| وسف     | 40      | ﴿ لَيَسْجُنَلُهُ حَتَّى حِين ﴾                                                                                                                               | ١٤     |
| 0       | **      | ﴿ وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾                                                                                                                          | 10     |
| 3       | ١٨      | ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ الفُّسُكُمْ امراً فَصَبْراً حَمِيلًا ﴾                                                                                               | ٦٨     |
| 3       | ١٣      | ﴿ إِنِّي لَيَحْزِننِي أَنْ تَذْهَبُواْ بِهِ ﴾                                                                                                                | 114    |
| رعد     | 79      | ﴿ طُوْبِي لَهُمْ وَكُسْنُ مَآبِ ﴾                                                                                                                            | ٦٨     |
| راهيم   | ٤       | ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُوْلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾                                                                             | ۰      |
| نحل     | ١       | ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾                                                                                                               | 117    |

| الصفحة | ١ الآيـــــة                                                                                       | رقم الآية | السورة   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ٥      | ﴿ لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إليهِ أَعْجَميُّ ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُبينٌ ﴾                   | 1.4       | النحل    |
| 1 5 4  | ﴿ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴾                                                                        | ۳۷        |          |
| 170    | ﴿ إِنْ تَرَنِّ أَنَا أَقُلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَداً ﴾                                              | 44        | الكهف    |
| 177    | ﴿ هُمَالِكَ الْوَلَايَةُ للهِ الْحَقُّ ﴾                                                           | ٤٤        | 3        |
| ٧٣     | ﴿ يَا زَكْرِيًّا إِنَّا نُبُعْرُكُ ﴾                                                               | ٧         | مريم     |
| 177    | ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهِةً لِيكُونُوا لَهُمْ عِزاً كَلا ﴾                           | ۸۱        | 9        |
| 175    | ﴿ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهبا ﴾                                                                   | ٩,        | الأنبياء |
| 77     | ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤلُؤاً ﴾                                        | 74        | الحج .   |
| 14.    | ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ ، وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي فِي الصُّدُورِ ﴾            | 13        | 1)       |
| ٦      | ﴿ وَالَّذِينَ هُم عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴾                                                      | ٣         | المؤمنون |
| 174    | ﴿ عَما قَليل ِ لَيُصْبِحُنُّ ناومينَ ﴾                                                             | ٤٠        | 3        |
| ٦٣     | ﴿ الرَّانِيَةَ وَالرَّانِي فَاجْلِلُوا ﴾                                                           | ۲         | النسور   |
| 7.5    | ﴿ سُورَةٌ ۚ انزَلْنَاهَا ﴾                                                                         | 1         | D        |
| 117    | ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِن ذَلِكَ ﴾                                   | ١.        | الفرقان  |
| ٥      | ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِنَ الآيات ﴾                                                 | -147      | الشعراء  |
|        |                                                                                                    | 190       |          |
| ٣      | ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لا أَرَى الهُّدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَالِبِينَ الآيات ﴾ | 77-19     | النمل    |
| ٤      | ﴿ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِي النَّمْلِ الآيات ﴾                                              | 14-14     | 3        |
| ٧٠     | ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَلًا بِنَبَلَ يَقِينٍ ﴾                                                       | **        | 1        |
| ٧٣     | ﴿ اللَّا يَسْجُدُوا للهِ الذِي يُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمَواتِ ﴾                                 | 40        | . 1      |
| 177    | ﴿ وَجَحَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا انْفُسُهُمْ ظُلُماً وَعُلُواً ﴾                              | ١٤        | α        |
| ٦      | ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْقَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾                                                   | ٥٥        | القصص    |
| 177    | ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾                                                | ٤٧        | العنكبوت |
| ٦      | ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوات والأرْضِ واخْتِلَافُ ٱلْسِيَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾            | **        | السروم   |
| ۸۹     | ﴿ فَاصْلُونَا السَّبِيلا ﴾                                                                         | -77       | الأحزاب  |
| 117    | ﴿ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرًا ﴾                                                      | ۲V        | b        |
| ٩      | ﴿ قَارْسَلْنَا عَلَيْهِم سَيْلَ العَرمِ ﴾                                                          | 17        | سبأ      |
| ٤٠     | ﴿ لَوْلَا انشُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾                                                            | ٧١        | D        |
| ٤٥     | ﴿ يَا حِبَالُ أَوْبِيْ مَعَهُ وَالطُّيْرَ ﴾                                                        | 11        | D        |
| ٤٥     | ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيْحَ ﴾                                                                      | ۱۲        | D        |
| ٨٥     | ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْلُوكُ بِالْحَقِّ عَلامِ الغُيوبِ ﴾                                         | · £A      | D        |
| ١٦٨    | ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا العِلْمَ الَّذِي أَنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مُوَ الحَقَّ ﴾          | ٦         | D        |

| الصفحة  | الآيــــــة                                                                                             | رقم الآية | السورة  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ٧٠      | ﴿ أَوْلِي الْجَنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبِّاعَ ﴾                                                    | ١         | فاطر    |
| 111     | ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيَاحَ فَتُتِّيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ ﴾                               | 4         | 3       |
| ٨,      | ﴿ سَالَاماً قولًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾                                                                  | ٥٨        | ياسين   |
| ه ه     | ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾                                                                             | 71        | النزمو  |
| ٥٧      | ﴿ تَلْزَيْلُ الْكِتَابِ ﴾                                                                               | ١         | 3       |
| 141     | ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾                                                                    | 17        | نصلت    |
| ٦       | ﴿ وَقَالُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرآنِ والغَوْا فِيهِ ﴾                                             | **        | 3       |
| ١٤      | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                       | ٣         | الزخرف  |
| 1.      | ﴿ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ ﴾                                                              | ۲.        | محمل    |
| ٧٣      | ﴿ جَا أَشْرَاطُهَا ﴾                                                                                    | ١٨        | 3       |
| ۱۲۸     | ﴿ طَاعَةً ۚ وَقَوْلُ مَعْرُونَ ﴾                                                                        | 11        | )       |
| ٧٢      | ﴿ خَاشِيعًا ٱلْبِصَارُهُم ﴾                                                                             | ٧         | القمر   |
| 10      | ﴿ عُرُباً ٱتْرَاباً ﴾                                                                                   | ۳۷        | الواقعة |
| 07      | ﴿ خَانِصْـَةً رَافِـَـةً ﴾                                                                              | ٣         | 1       |
|         | ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِم وِلْذَانُ مُخَلِّدُونَ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِيْنِ ،             | YY_1Y     | 1       |
|         | لا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا ولا يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَةٍ مِـمًّا يَتَخَيِّرُونَ ،                          |           |         |
| 11      | وَلَحَمَ طَيْرٍ مِمَا يَشْتَهُونَ ، وَخُوْرًا عِيْنًا ﴾                                                 |           |         |
| 141     | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ والمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نورِكُمْ ﴾ | ۱۳        | الحديد  |
| 4 £     | ﴿ الخَالِقُ البَّارِيءُ الْمُسَوِّرُ ﴾                                                                  | 4 £       | الحشر   |
| 74      | ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمُ غَوْراً ﴾                                                                     | ۳.        | الملك   |
| 178     | ﴿ الْـمْ يَأْتِكُم نَادِيرٌ ، قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَادِيرٌ ﴾                                    | ۹_٨       | 3       |
| 74      | ﴿ رَزِيُّكَ فَكَبِّرْ ﴾                                                                                 | ٣         | المدثر  |
| 174     | ﴿ فَلَـٰ لِكَ يَوْمَثِنُهِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴾                                                             | ٩         | 3       |
| 174     | ﴿ لا أَفْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾                                                                    | 1         | القيامة |
| ١٨٨     | ﴿ أَيْحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ لَبْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نسَوِّي بَنَانَهُ ﴾         | ٤_٣       | >       |
| ۱۰۸     | ﴿ وَاللَّيْلِ. إِذَا يَغْشَى ، والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والانفَى ﴾           | ۲-1       | الليل   |
| 140     | ﴿ إِنَّا الزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾                                                           | 1         | القدر   |
| 09      | ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾                                                                  | ٤         | المسد   |
| 44 . 27 | ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ، الله الصَّمَدُ ﴾                                                               | Y_1       | الإخلاص |

### ثانياً: كشاف الحديث الشريف

| 4  | <ul> <li>﴿ إَفْرَأُوا القُرآنَ بِلُحونِ العَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا ، وإياكمْ وَلُحُونِ أَهْلِ الفِسْتَقِ وأَهْلِ الكِتَاتِينِ ›</li> </ul>                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <ul> <li>* « أَنَا أَخْرَبُ العَرَبِ ، وَلَلَتني قُرَيْش وَنشَأْتُ في بَني سَعْد بن بَكر ، فَأَنتَى يَاتِيني اللَّحْنُ ؟ 1 »</li> </ul>                           |
| 11 | <ul> <li>* « انطَلِقُوا حَتَّى تَنْظُرُوا أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَوُلاءِ القَوْم أَمْ لا ، فَإِنْ كَانَ حَفاً فَالحَنُوا لِي لَحْناً أَعْرَفُهُ ،</li> </ul> |
| ٣٦ | * «أَنْسِلُوا أَخَمَاكِمُ»                                                                                                                                        |

### ثالثاً: كشاف المصطلحات النحوية

الادغام (وهو ضد الاظهار): ص: ٧٤، ٩٥.

ص: ۸۹. الإرسال

ص: ۲۷، ۱۰۳، ۱۰۰، الاستثناء . ۱۰۶: به الاستغاثية

ص: ۱۳۲، ۱۳۳.

أسماء الإشارة : ص: ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۱۱، ۱۱، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۱۰۰، الاسم

Y.1, W.1, 3.1, 0.1, 7.1, 311, 771, 771,

. 117 . 177

ص : ١٣٥ . اسم الجمع

ص : ١٣٥ . اسم الجنس اسم الخافض ص: ١٣٥ .

الاسم غير المتمكن ص : ۸۹ .

ص: ۲٤، ۲۹، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۲. اسم الفاعل

> الاسم المبهم ص: ١٦٧ .

ص: ۲۶، ۱۰۳. اسم المفعول

ص: ۱۷۷ ، ۱۷۷ . الاسم الموضوع

ص: ١٤٨ . اسم الـمرة

ص : ١٣٥ . اسم الهيثة

ص: ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷. أسماء الإشارة

> صر: ۱٤٧ . الأسماء الستة

ص: ۸۷، ۹۹. الأسماء المتمكنة

: ص: ۱۷٤. الأسماء المضافة

```
: ص: ۱۰۶.
                                                                الأسماء الموصولة
                            ص : ۲۶ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۳ ، ۱۳۲ .
                                                                    الاشتغال
                   ص : ٩، ٣٩، ٤٠، ٨٩، ٩٩، ١٠٠.
                                                                    الإشمام
                              صر : ۷ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۲ .
                                                                الإضافة والمضاف
                                           ص: ١٤٥ .
                                                                   الإضراب
                                                     :
صر: ١٤، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٢، ١٠١، ١٢١، ١٣٤، ١٣٧،
                                                                    الإضمار
                                     . 174 . 127
                                           ص: ٥٩.
                                                                  إضبار الحوف
                                  ص : ۷۷ ، ۵۹ ، ۲۱ .
                                                     :
                                                                  إضيار الفعل
                         ص : ۳۱ ، ۳۳ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۹۶ .
                                                                    الإعجام
 ص : ۲ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۱
                                                                   الإعبراب
 YY, YY, 3Y, 0Y, VY, V3, 07, VA, PA, .P.
 4P. 6P. 7P. AP. VII., YYI., MYI., 3YI., MYI.
                   . 140 . 171 . 171 . 174 . 179
                                       : ص: ۷۷، ۸۰.
                                                              الإغراء والتحذير
                                           : ص: ۱۷۹.
                                                                     الإلغساء
                              ص : ۹ ، ۳۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ .
                                                                    الإمالية
               ص: ۷۲، ۲۸، ۲۰۱، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۲۳، ۱۲۰
                                                                      البدل
                                                                      البناء
        صر: ۱۱، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۹۰، ۹۵، ۹۳، ۹۸، ۱۱۳.
                                                                  تــاء التأنيث
                                           ص : ۱۳۸ .
                                           ص : ۱۹۳ .
                                                                التبيين (البدل)
                                                     :
                                           ص: ١٦٥ .
                                                                التبيين (التمييز)
                                                     :
                                             ص: ٧.
                                                                التثنية (المثني)
            ص: ٧، ٧١، ٧٢، ٢٧، ١٠٤ ١٠٤، ١٠٩، ١٣١.
                                                                     التحقيس
                                     ص: ۱٦٤ ، ١٦٣ .
                                                                      الترجمة
```

التضعيف (التثقيل) : ص: ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، التحجب : ص: ۳۵، ۳۶، ۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰. التحجب : ص: ۳۰، ۶۶، ۷۰، ۲۰، ۱۳۰.

ص: ۱۷۰ .

ص: ۷۲، ۲۸، ۱۰۹.

التعليس . ص ١٠٠ تع ٢٧٠ ٢٧٠

:

- :

التشديــد التصغيــر

التضخيم (عكس الإمالة) : ص: ٨٩. التضخيم (الفتح الواقع في

أوساط الكلم) : ص: ٨٩.

التفسير (المفعول لأجله) : ص: ١٦٤، ١٦٥.

الكشافسات ١٧٧

```
التقديسم
                                  ص: ۱۳۱ ، ۱۳۱.
                                                                   التقريب
                                  ص : ۱۳۲ ، ۱۳۲ .
                                        ص : ۱۳۳ .
                                                            التكرير (البدل)
                                        ص: ۹۰.
                                                                  التمنى
                                   ص: ۲٤ ، ۲۲ ، ۲۲ .
                                                                    التمييسز
                                                                    التنازع
                                   ص : ۲٤ ، ۱۳٥ .
           صر: ١٠٠ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٧٩ ، ٨٩ ، ١٠٠ .
                                                                   التنويسن
                                         ص : ۸٦ .
                                                                   التوجيه
                       التوكيد (ويسميه سيبويه صفة) : ص : ١٠٦، ١٤٠، ١٦٠، ١٧٧.
                                         : ص: ۸۹.
                                                            التيسير (الفتح)
                                                            الجحد والإقرار
                                                          (النفسي والإثبات)
                                  : ص: ۱۷۱، ۱۷٤.
٠٠, ٢٣١، ١٤، ٢٠، ٩٠، ٩٠، ٩٠، ٧٩، ١١١، ١١٨، ٢٢١،
                                                                  الجنر
                           ص: ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۹۹، ۹۳.
                                                                   الجسزم
                                                             جمع المذكر السالم
                                        (ما يجمع بالواو والنون) : ص: ١٠٣.
                                                             جمع المؤنث السالم
                                  (ما يجمع بالألف والتاء) : ص: ١٠٣، ١٣٨.
                                        : ص: ۱۰۳.
                                                               جمع التكسير
                                        جوازم الفعل المضارع : ص: ١١٥.
                                                          الحال (المفعول فيــه
                                                            والخبىر والصفـة)
ص : ۲۶ ، ۵۰ ، ۲۹ ، ۷۰ ، ۱۰۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۷۱ .
                                                          الحدث أو الحدثان
                                        ص: ۱۳۹ .
                                                   :
ص: ٧، ٢٢، ٣٢، ٢٤، ٧٧، ٣١، ٨٣، ٧٥، ٩٥، ١٠٠،
                                                                 الحبرف
     7.1, 7.1, 111, 111, 101, 711, 711.
                                  ص: ۱۱۷، ۱۱۷.
                                                            حرف الجر الزائد
                                        ص: ۱۱۹.
                                                            حروف الاستفهام
                                        ص: ۱۳۸ .
                                                             حروف الإضافة
                                        ص: ۱۱۸ .
                                                              حروف الجمزاء
                                                              حروف القسم
                                        ص : ۱۳۸ .
                   ص: ۲۳، ۹۸، ۲۷۱، ۸۷۱، ۹۷۱.
                                                                     الحشو
                                        ص : ۱۸۳ .
                                                                  الخالفية
```

. 177

الخبر (المبنى عليه)

: - -: 37, 33, 70, 99, 011, 701, 901, 171, 791,

Y14

الصلية

خبر کان : ص: ١٤٤.

الخروج : ص: ١٨٧.

الخــلاف : ص: ١٨٧.

الرفع : ص: ٣٢، ٣٤، ٤٤، ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ١٦،

WF. PA. P. 1P. 3P. 0P. TP. 011.

111, 111, 111, 111, 111, 111, 111.

السروم : ص: ۹۹، ۱۰۰.

السكون : ص: ٩٣.

شب المفعول : ص: ١٦٢.

الشرط والجزاء : ص: ٣٥، ١١٦، ١٤٩.

الصرف : ص: ۱۲، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۱۸۷.

الصفة المشبهة : ص: ۲۶، ۱۰۸، ۱۶۹.

الصفة (الوصف، الحلية): ص: ٣٣، ١٠٤، ١١٨، ١٥٩، ١٦٣، ١٦٥، ٢٦٦، ١٧٧، ١٧٧.

: ص: ۲۳، ۳۵، ۸۸.

الصلة (الزيادة والحشو) : ص: ١٨٧.

الضم : ص: ۸۷، ۹۰، ۹۱، ۹۶، ۹۵، ۹۵، ۱۲۲.

ضيائر الغائب : ص: ١٠٤.

ضمير الشأن : ص: ١٨٠ ، ١٨٠ .

الضمير المجهول : ص: ١٨٠.

الظرف (الغاية) : ص: ۱۲۳، ۱۲۳. ظرف الزمان : ص: ۱۳۳، ۱۰۹.

العاقب : ص: ١٤٥،

العامل : ص: ۲۲، ۲۶، ۹۰، ۹۳، ۲۳، ۱۳۴، ۱۳۴، ۱۳۴.

العبدل : ص: ۷۱، ۷۱.

العربية : ص: ٨، ٩، ١٠، ١٦، ١٧، ١٩، ٢١، ٢١، ٢٧، ٢٨، ٢٩،

العبرض : ص: ٦٠،

العبطف (ضم الأسماء

الي الأسماء) : ص: ٥٤، ٢٢، ١٠٨، ١٣٥، ١٢٩، ١٧٠.

عطف البيان : ص: ١٨٤ ، ١٦٣ ، ١٨٤ .

العطف على المحل : ص: ١٤٩.

العلم : ص: ۱۰۶، ۱۳۵، ۱۶۲.

الغاية (الطرف) : ص: ١٦٣.

الغنسة : ص: ٤٦، ٩٨.

الفتح : ص: ۸۹، ۹۹، ۹۱، ۹۰، ۱۲۲.

الفاصل : ص: ۲۶، ۲۷، ۳۵، ۳۲، ۳۲، ۴۸، ۵۱، ۱۰، ۱۲۲، ۱۲۴،

771 3 KY1 3 731 3 31 3 P31 3 F01 .

الفعـل : ص: ۲۷، ۴۸، ۳۹، ۲۰۱، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۳۲، ۱۲۳، ۲۲۱، ۲۲۱،

۱۸۲ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ .

فعل الأسر : ص: ٢٠، ٨٧، ١٢٧، ١٨١، ١٨٢.

فعل الحال : ص: ۳۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱،

الفعل الدائم : ص: ١٨٥.

الفعل اللازم : ص: ۸۷، ۱۳۴، ۱۸۰ .

الفعل الماضي : ص: ١٨١ ، ١٨١ .

الفعل المضارع : ص : ۲۰ ، ۸۷ ، ۹۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ .

الفعل المعتبل : ص: ١٤٩.

الفعل الواقع : ص: ۱۸۰. القطع (الحال) : ص: ۱۷۰.

القعر : ص: ۸۹.

القياس : ص: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۵۱، ۵۲، ۲۱، ۲۲، ۷۵، ۸۰،

14, 34, 74, 10, 811, 711, 811, 111.

كان وأخواتها : ص: ۱۳۳، ۱۷۷.

الكسر : ص: ۸۷، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۲۲۲.

. 104 . 174

لا التبرئة (النافية للجنس): ص: ١٧٢.

لام الابتداء : ص: ١١٢.

اللام الفارقة : ص: ١٣٨ .

اللحن : ص: ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٤، ١١، ٢٨، ٣٠، ٣١،

77, 07, 77, 71, 12, 00, 18.

اللغــة : ص: ٣، ٤، ٥، ٢، ٧، ٩، ١١، ١١، ١٤، ١١، ١٨، ٢٠،

77, PY, YY, FY, P3, 10, 10, 70, YF, 1A,

1A, 0A, VA, AA, AP, YYI, Y31, 301, 7FI,

. 177

. 177

ما يجري وما لا يجري : ص: ١٦٦، ١٦٧.

ما ينصرف وما لا ينصرف : حس: ٧٠، ١٠٠، ١٠٣، ١٤٩، ١٦٦.

```
ص: ۲٤، ٥، ٧٧، ١٠٤، ١٥١، ١٧١، ١٧١.
                                                                    المستسدأ
                                          ص: ۱۰۶.
                                                                   المبدل منه
                                          ص: ۱۸۹ .
                                                                    المشال
                             صر: ١٥، ١٦، ٢٠، ٧٣.
                                                                   المحاز
                                     ص: ۱٤١ ، ۱۳۱ .
                                                                   المحا
                                          ص : ۱۷۳ .
                                                                   المرافع
                                    ص: ١٦٤ ، ١٦٣ .
                                                                   المسردود
                                          ص : ۱۳۱ .
                                                               المزيد وغير المزيد
                                     ص: ۲۷، ۲۰۱.
                                                                    المستثنى
                                           ص : ۲۷ .
                                                                 المستثنى منه
                         ص: ۲۸، ۱۲۵، ۱۶۸، ۲۰۱.
                                                              المسند والمسند إليه
         ص : ٢٩ ، ٦٨ ، ٢٩ ، ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ، ١٨٥ .
                                                                  المصدر
                     ص: ٥٦، ٦٩، ١٠٣، ١٤٩، ١٧٨.
                                                                  المعرفة
ص: ٢٤، ٢٤، ٣٤، ٤٥، ٧٥، ١٠١، ١٣٤، ١٣١، ٢٤١،
                                                                  المقعول بــه
                              . 148 . 177 . 157
 ص: ۲۲، ۱۲۷، ۱۶۱، ۱۹۹، ۲۲۱، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۸۱.
                                                                  المفعول فيسه
                              ص: ١٦٤ ، ١٦٢ ، ١٣١ .
                                                                 المفعول لأجله
       ص: ١٤٤ ، ١٢٥ ، ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٢١ ، ١٨١ .
                                                                 المفعول المطلق
                                          ص: ١٨٤.
                                                                  المفعول معه
                                    ص: ۱٤٥ ، ۱٤٤ ،
                                                             المقصور (المنقوص)
                                          ص: ۱۷۲ .
                                                              المكنى (الضمير)
                                          ص: ١٤٤ .
                                                                  الممدود
                                          ص: ١٤٦.
                                                               الممطول والمطول
                                     ص: ٥٥، ١٠٦.
                                                               المنادي (النداء)
                                          ص: ۱۶۸.
                                                    الموقت (العلم الضمير):
                               صر: ۲٤ ، ۱٤٣ ، ۲٤١ .
                                                                 نائب الفاعل
                                                                   النجسر
                                           ص : ۸۹ .
                                                                   النحمو
ص : ۳ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ،
AL, PL, TY, TY, 3Y, CY, FY, YY, AY,
PY , *T , YT , TT , 3T , 0T , FT , AT , 13 , Y3 ,
73 , 13 , 12 , 00 , 10 , 70 , 70 , 30 , 77 , 37 ,
OF, FF, IV, 3V, OV, FV, PV, ·A, IA, YA,
```

34, 04, 44, 48, 7.1, 0.1, .11, 771, 371,

.. 109 . 10 . 181 . 170 . 177

الكشافات ٢٢١

النداء : ص: ٥٥، ١٠٢، ١٠٣، ١٢٦.

النديسة : ص: ١٠٦.

النسب (الإضافة) : ص: ٧، ٧١، ١٠٩.

النسق : ص: ١٦٩.

النصب : ص: ۲۳، ۲۳، ۶۵، ۶۵، ۵۵، ۵۵، ۵۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،

YF, YF, 3F, AF, PA, PP, IP, OP, FP, FII,

النعت : ص: ٥٥، ٥٩، ١٥٠، ١٦٥، ١٦٦.

نعم وبئس : ص: ١٢٦.

النهي : ص: ۸۰، ۲۰، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۷

النون الخفيفة : ص: ١٤٦.

النفي : ص: ۳۰، ۲۰، ۱۱۳، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳.

النكسرة : ص: ٦٩، ١٦٥، ١٦٨، ١٧٨.

الهمز (الألف) : ص: ١٣٨، ١٨١. الرضع (النصب) : ص: ٣٤.

الوقف (التوقيف) : ص: ۸۷، ۹۲، ۹۹، ۹۹.

# رابعاً: كشاف القوافي

| الصفحة     | الشاعـــر                  | القافية      |
|------------|----------------------------|--------------|
| ٢3         | عبيد الله بن قيس الرقيات   | شعواء        |
| <b>£</b> 7 | عبيد الله بن قيس الرقيات   | العذراء      |
| 1          | أبو زبيد الطائي            | عناء         |
| 1.         | القتال الكلابي             | الألباب      |
| ٥٩         | ذو الـرمــة                | الحرب        |
| ٥٩         | ذو الــرمـــة              | صعب          |
| ١٠٨        | الخليل بن أحمد             | تصعب         |
| 1.4        | الخليل بن أحمد             | مشعب         |
| 711        | الأعشي                     | فيعقبا       |
| ٥٧         | الفضل بن عبد الرحمن القرشي | جالب         |
| 731        | ابـن هـرمـة                | ب<br>بمنتزاح |
| <b>YY</b>  | أبو ذؤيب الهذلي            | طليحاً       |
| ٧٠         | ساعدة بن جؤيه الهذلي       | ممدد         |
| ٧٠         | ساعدة بن جؤيه الهذلي       | موحد         |
| ٧٠ .       | ابسن مسالسك                | اجتهد        |
| 174        | الخنساء                    | إدبار        |
| 70         | الـفـــرزدق                | عمار         |
| 17         | جبريس                      | سيار         |
| 70         | قیس بن ذریح                | أقدر         |
| 117        | الحطيثة                    | بالعمدر      |
| 144        | امرؤ القيس                 | فنعذرا       |
| 47         | ابسن مسالسك                | يسر          |
| ٥٩         | رجل من أزد السراه          | الخمر        |
| 09         | رجل من أزد السراه          | القمر        |
| ٧٤         | ذو السرمــة                | الخمر        |
| 19         | الخليل                     | بن عمر       |
| 19         | الفرزدق                    | منثور        |
| 19         | الفرزدق                    | ريـر         |
| 174 4 44   | عدي بن زيد<br>عدي بن زيد   | تصير         |
| 174        | عدي بن زيد<br>عدي بن زيد   | منير         |
|            | •                          |              |

| الصفحة | الشاعب                               | القافية |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 171    | جران العود                           | العيس   |
| 17     | جهم بن خلف                           | مضىي    |
| ٣      | الراعي النميري                       | الفنزع  |
| 17     | الكسائي                              | ينتفع   |
| 14     | الكسائسي                             | فاتسع   |
| ٩٥     | النابغة                              | ناقع    |
| ٦٨     | رؤيـــة                              | ازدهاف  |
| 144    | .رؤيـــة                             | الخزف   |
| ٥٣     | الفــرزدق                            | مجلف    |
| 144    | صخر الفي                             | وخيفأ   |
| 49     | الفــرزدق                            | يمخراق  |
| 171    | بشر بن أبي خازم                      | شقاق    |
| 110    | عمرو بن عبار الطائي، وقيل امرؤ القيس | فتزلق   |
| ٦٨     | عمرو بن عبار الطائي، وقيل امرؤ القيس | مبتلى   |
| V      | الإمام الداودي                       | كملا    |
| ٧      | الإمام المداودي                      | المشلا  |
| ٦٨     | بعض بني أسد                          | يحفلوا  |
| 7.4    | بعض بني أسد                          | يفعلوا  |
| 17     | امرق القيس                           | عقنقل   |
| 1.4    | اليىزىسدي                            | الأول   |
| 14     | اليىزىلدي                            | قطربل   |
| 1.4    | اليزيسدي                             | لا يأتل |
| 1.4    | اليزيسدي                             | أسفل    |
| 111    | لبير بن ربيعة                        | الأنامل |
| 79     | أبــو الأســود                       | قليلا   |
| 74     | الفــرزدق                            | مقام    |
| 74     | الفــرزدق                            | كلام    |
| 111    | طرف                                  | فيعصها  |
| 14.    | طرفة                                 | کــم    |
| 14     | ذو السرمسة                           | تعجيم   |
| 731    | عــــزة                              | غريمها  |
| 144    | أبىو الأسبود                         | عظيم    |
|        |                                      |         |

| الصفحة | الشاعس                                | القافية |
|--------|---------------------------------------|---------|
| £9     | غامان بن كعب                          | النعيم  |
| 174    | أمية بن أبي الصلت                     | مقيم    |
| 1 •    | لبيد                                  | وبـــان |
| 17     | جحسد                                  | وبسان   |
| 115    | امرؤ القيس                            | بارسان  |
| 14.    | أبو عثمان المازني                     | السمان  |
| 1.     | ابن مخرمة السعدي وقيل بريد بن النعيان | وإرنان  |
| 1.     | ابن مخرمة السعدي وقيل بريد بن النعمان | ألوان   |
| 77     | الفـــرزدق                            | مروانا  |
|        | الطرمساح                              | الملاحن |
| 11     | مالك بن أسماء                         | لحنا    |
| 77     | عمرو بـن كلثـوم                       | اليمينا |
| ٤٠     | يزيد بسن الحكم                        | منهبوي  |
| 171    | محمد بن الجهم                         | نحسوه   |
| 171    | محمد بن الجهم                         | شدوه    |
| £ \    | أبسو الأسسود                          | عليا    |
| ٤١     | أبسو الأسسود                          | عليا .  |
| ٤١     | أبسو الأسسود                          | الوصيا  |
| ٤١     | أبسو الأمسود                          | إليسا   |
| ٤١     | أبسو الأسبود                          | غيسا    |

.

الكشافسات 440

## خامساً: كشاف الأعلام والقبائل

. 44 الأراميون

أبان بن عثمان بن عفان . 15

الأبسدى . 41

إبراهيم مصطفى . 01 , 77 , 70 , 10 . أبي بن كعب

. 177 . 71 . 70 . 17 . 4

ابس الأثير . 11 . 4

أحمد أحمد بدوي . ٨0

أبو أحمد العسكري . £Y

أحمد مكى الأنصاري 73, 70, 171, 371, 771, 781.

. 177 . 170 . 74 . 47 . 41 . 45 . 47 . 07 . 27 . الأخفيش

. 127 : 174

أرسطو . 44 . 44

V. 01, YY, YP, YF1, YA1. الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد:

اسحاق بن سوید

٠٦٨ ، ٦٧ ، ٣٩ أسد (قبيلة)

> إسر اثيل . \*\*

إسماعيل بن إبراهيم

A. P. YI. 31, 71, PI. 07, 77; YY, AY, PY, أبو الأسود

. 191 . 1XV . 1 . Y . 1 . Y . 1 . VAL . 1PL .

الأشموني

٠١ ، ١١ ، ١٣ ، ١٦ ، ٢٣ ، ٥٦ ، ٧٢ ، ٨٦ ، ١٠٩ . الأصمعي

> ابن الأعرابي . 177

الأعشى . 117

. ٧0 الأعمش . 17 . 17 الأفغاني (سعيد)

أفلاطون

امرؤ القيس F1 , Y11 , 011 , AA1 .

> أمية بن أبي الصلت . 177

. 115 ابن بابشاذ

777

الحجاج بن يوسف

P. 11, 11, VI, XI, PI, VY, PY, VY, PY, الأنباري، أبو بكر 11, 701, 001, 101, 111. . 141 . 100 . 14 . 11 الأنباري، محمد بن القاسم ٠.٨٠ پانینی . 177 . 74 برجشتراسر . 108 . 7A بروكلمان . 127 . 17 ابن بسري . 1. بريد بن النعمان . 171 بشر بن أبي خازم 13, 71, 73, 11, 01, 71, 71, 11, 11, 11, 0, البصريون ٥٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٨، ٢٢١، ٣٢١، ١٣٠، 171 , 771 , P71 , 121 , 131 , 731 , 101 , 301 , 001, 701, 801, "71, 171, 771, 371, 071, . IVY . IVY . IVI . IV+ . II4 . IXA . IIV . III 341, 041, 441, 441, 441, 441, 4A1, 4A1, TAL : 3AL : 0AL : FAL : VAL : AAL : PAL : YPL . ابن بعرة . 17. . 07 البغدادي . £1 بنو قشير . £4 بنو ليـث . 9 . 49 تميــم . 171 الثعالبىي 171, 771, 731, 11, 771, 771, 7V1, 7X1, OX1, ثعلب . 17 جحدر الجرجاني (الشريف) . ٤ الجرجاني (عبد القاهر) . 170 . 110 . 111 . 171 . الجرمي (أبو عمر) . 1AA . V£ . 7. T, 3, 7, 11, 77, 37, 11, 10, 00, VP, 111, ابن جنسي . 170 . 177 . 187 . 17. جهم بن خلف ابن الحاجب

. 174 , 170 , 171 , 771 , 771 .

. 20 , 27 , 23 , 77 , 77

حذيفة بن المان . 4 أبو حرب بن أبي الأسود . 40 أبو الحسن بن أبي الربيع . 157 . V4 . 01 . TT . Y. حسن عون . 117 . 7 الحطيثية . 1. حفص حمزة (القارئ) . 71 أبو حنيفة أبو حيان الأندلسي ٨، ٥١، ٢١، ١٢، ١٨، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، . 145 . 147 . 141 خالد الحذاء . 17 . 74 . 07 . 07 . 20 ابن خالويه الخضرى ٠٧ الخفاجى . 171 ابن خلدون خلف الأحمر . 40 , 47 , 47 ابن خلكان . 17 P1 . TT . TT . TT . \*\$ . F\$ . TO . OO . OF . FF . الخليل بن أحمد \*Y . TY . 6Y . 'YY . PY . /A . TA . 3A . YA . AA . PA . +P . 1P . YP . YP . 3P . 0P . TP . YP . AP . PP, \*\*!, 1\*!, 7\*!, 7\*!, 3\*!, 0\*!, 7\*!; VII. XII. PIL. III. 111. 011. 711. 711. A11, P11, 171, 171, 171, 171, A71, P71, 771 , 131 , V31 , 301 , P01 , 771 , 771 , 071 , . 197 : 189 : 180 : 170 : 179 . . 177 الخنساء خوات بن جبیر . 150 . 1.4 . 47 . 4. . 14 . 75 . 1.1 الخوارزمى الداودي الدجني (فتحى عبد الفتاح) . 11 . 17. . 77 أبن درستويه . 11 ابن درید، أبو بكر

. 144

. 14

الدماميني

دي پــور

|                                       |   | , ,,,                 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| ٠.٨٠                                  | : | دي سوسير              |
| . ٧٧                                  | : | -<br>أبو ذؤيب الهذلي  |
| . V£ . 04 . 1Y                        | : | ذو الرمة              |
| ٠, ٣                                  | : | الراعي النميري        |
| ۰۵۰ ، ۲۸                              | : | الرافعي               |
| ٨.                                    | : | -<br>الربعىي          |
| . ۲۹                                  | : | -<br>ركندرو <b>ف</b>  |
| . 177                                 | : | الرماني               |
| ٠ ٦٨                                  | : | رؤبة بن العجاج        |
| . £Y                                  | : | الرياشي               |
| ٣٤ .                                  | : | زاكية محمد رشدي       |
| VY, 73, 33, 00, 7A, 7A, 3//, 73/, 3A/ | : | الزبيدي               |
| . 141 .                               |   |                       |
| ٧١ ، ٦٠ ، ١٣٠ .                       | : | الزجاج أبو اسحاق      |
| ٥١، ١١، ٣٠١، ١١١، ١١١، ١٨١، ١٨١، ١٨١. | : | الزجاجي               |
| PY, 70, VO, AO, 15, YP, 711, F11, 211 | : | الزمخشري              |
| ٠٧١ ، ١٣٠ .                           |   |                       |
| . £4 . £V                             | : | الزنجاني              |
| ٨٧ ، ١٣٠.                             | : | زياد بن أبي سفيان     |
| . 11                                  | : | ابن زیاد              |
| 11, 11, 11, 12, 74.                   | : | أبو زيــد             |
| . •٧                                  | : | زيد بن علي            |
| . 91                                  | : | سابق الأعمى           |
| ٠. ٧٠                                 | : | ساعدة بن جؤية الهذلي  |
| . <b>v</b>                            | : | سبأ (اسم القبيلة)     |
| . 17 77                               | : | السجستاتي (أبو حاتم)  |
| . 00                                  | : | السدي (محمد بن مروان) |
| . 17                                  | 7 | ابن السراج            |
| . ۱۰۲                                 | : | السريان               |
| . 17                                  | : | سعد بن عبادة          |
| ٠, ٣٥                                 | : | سعد الفارسي           |
| . 17                                  | : | سعد بن معاذ           |
| . 171                                 | : | سعید بن جبیر          |
| . 11                                  | : | أبو سعيد الفرخان      |

. 144 ابن السكري . 171 . 118 . 7 . 8 ابن السكيت A, WI, Y, FY, VY, YO, 30, PO, VP. ابن سلام . 1 . 4 سلمان (ابن داود) . 137 السهيلي P, F1, +Y, 1Y, 3Y, FY, VY, PY, +3, 13, سيبويه 73, 73, 33, 03, 73, 83, 10, 70, 70, 30, 00 ) 70 ) V0 ) A0 , P0 , · F , / F , YF , YF , 3F , 07, 77, Y7, X7, P7, YY, TY, 0Y, VY, PV, · A . / A . Y A . TA . 2A . O A . F A . V A . A A . P A . ..., 1.1, 7.1, 7.1, 3.1, 0.1, 7.1, 7.1, FIL: VIL: ALL: PIL: \*71: 171: 771: 771: 171 , 071 , 171 , VY1 , AY1 , PY1 , 171 , 171 , 741, 441, 341, 641, 741, 741, A11, PT1, · 147 , 127 , 128 , 128 , 127 , 121 , 121 , AZI, PZI, YOI, 201, FOI, VOI, AOI, POI, 151, 751, 051, 751, 851, 971, 171, 771, AVI . 141 . 141 . 141 . 141 . 141 . 141 . 141 . 141 . . 197 FY , YY , 37 , 67 , 73 , A3 , P3 , 17 , YF , YA , السيرافي (أبو سعيد) 371 , A71 , Y71 , T71 , 171 , A1 , FA1 . . £V ابن سيرين 11, 01, VY, P3, 00, 3V, YYI, TYI, Y11, السيوطي 731, 001, PT1, YA1, TA1, 3A1, YA1. . 107 الشافعى . 9 أبو شامة . 17 ابن شبرمة . 177 . 11. . 47 . 01 ابن الشجري VO, VI, YV, ..., III, 171, 311. الشنتمري

. 77

. 177 . V£

الشهابي (الأمير مصطفى)

شوقى ضيف

| . ۱۸۳                                          | : | ابن صابر                 |
|------------------------------------------------|---|--------------------------|
| . 14                                           | : | الصاغاني                 |
| . 1AY                                          | : | صخر الني الهذلي          |
| 03 ) 171 ) 071 .                               | : | الطبىري                  |
| . 111                                          | : | ابن الطراوة              |
| . 117                                          | : | طرفة بن العبد            |
| . 1.                                           | : | الطرمساح                 |
| . 19                                           | : | طـه الراوي               |
| ۸۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۹3 .                            | : | أبو الطيب اللغوي         |
| ۶، ۸۰ ، ۲                                      | : | ظاظا، حسن                |
| ٨، ١٢.                                         | : | عاصسم                    |
| .40 . £                                        | : | ابن عباس ، عبدالله       |
| . 10% . 10                                     | : | عبد الرحمن السيد         |
| ٨, ٢١, ٢٢, ٧٢, ٨٢, ٣٤.                         | : | عبد الرحمن بن هرمز       |
| . ٨٠                                           | : | عبد السلام هارون         |
| . ••                                           | : | عبد الفتاح شلبي          |
| . ٣١                                           | : | عبد القيس (قبيلة)        |
| VI : AI : PI : *Y : IY : YY : Y : 3 : 0 : 10 : | : | عبدالله بن أبي اسحاق     |
| Yo, Yo, Vo, Ao, Po, *F, YF, 3F, VF, IV,        |   |                          |
| 34, 54, 14, 641, 161, 461.                     |   |                          |
| . 17                                           | : | عبدالله بن رواحة         |
| ٠ . ١٣                                         | : | عبدالله بن عمر           |
| . 10 . 12                                      | ; | عبدالله بن مسعود         |
| . ٤٧ ، ١٣                                      | : | عبد الملك بن مروان       |
| ۷۰ .                                           | : | ابن أبي عبلة             |
| . YA . A                                       | : | عبيد الله بن زياد        |
| . 17                                           | : | عبيد الله بن قيس الرقيات |
| ٨، ١٠، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢٠.                         | : | أبو عبيدة معمر بن المثنى |
| ۸.                                             | : | عتبة بن غزوان            |
| . ٤٧ . ٤١                                      | : | عثمان بن عفان            |
| ۸۱۱ ، ۱۲۸                                      | : | عدي بن زيد               |
| . 40                                           | : | عروة بن الزبير           |
| . 109 . 72                                     | : | أبو العزم، سعيد          |
| . ۱۲۰                                          | : | ابن عصفور                |
|                                                |   |                          |

441 الكشانات

> . 14 عطاء بن أبي الأسود

> > . OA . OV . £4 ابن عطية

. 14 العقباد

. 175 ( 107 ( 77 ( 04 ( 07 العكبرى، (محب الدين أبو البقاء) :

علان النحوى

A, 07, 77, VY, AY, WY, VY, PY, +3, 71, على بن أبي طالب

. 191 . 101

. 177 . 47 . 40 . 11 . 171 . على النجدي ناصف

. 141

. 101 ابن العماد الحنبلي

A, P, 11, 21, VY, AY, PY, 07, 01. عمر بن الخطاب

. 75 . 10 عمر بن عبد العزيز

عمرو بن تميم (قبيلة) . 17

عمرو بن العاص . "1

Yo, Yo, Oo, Fo, Vo, Po, 'F', IF', YF', YF' أبو عمرو بن العلاء

\$F, 0F, VF, AF, PF, 'V, IV, YV, TV, 3V,

. 197 . 171 . 171 . 71 . 701 . . 110

عمرو بن عمار الطائي

العليمى

. 77 عمرو بن كلثوم

. VE . ET . ET . 17 عنبسة الفيل

11, 91, 17, 17, 70, 30, 00, 70, 70, عیسی بن عمر

A0 , A0 , F1 , F7 , TF , 3F , 0F , FF , YF ,

AF, PF, +V, IV, YV, WY, 6V, IX, VP, ITI,

. 147 . 147 . 174

. 19 غامان بن كعب

. 177 . 127 . 7. . 2 ابن فارس

3, 51, VI, 17, 47, YA, YP, 0P, 111, 171, الفارسي ، أبو على

. 14. . 124

17, 07, 73, 08, 741. الفاكهى

> . 144 (100 فايسل

73 , 30 , 17 , 77 , 37 , V7 , TV , AA , MP , 0P , الفنراء

AP , AII , TYI , " 131 , Y31 , T31 , T91 ,

301, - 71, 171, 771, 771, 371, 071, 771, VTI , ATI , VVI , IVI , TVI , 3VI , 6VI , TVI , VVI , AVI , PVI , \*AI , IAI , YAI , TAI ,

. ۱۸۸ ، ۱۸۷

الـفُـرس : ۲۹.

أبو الفضل الرازي : ٥٨ ، ١٨٦ .

الفضل بن عبد الرحمن القرشي : ٥٧.

فك ، يوهان : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۹ ، ۲۲ .

ابن فملاح : ١٥.

قبون كريمر : ٢٩. القاسم دد محمد دد سعيد المؤدب : ١١٢.

القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب: ١١٢.

القالبي : ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۲.

القتال الكلابي : ١٠.

ابن قتیبـة : ۲۲، ۲۷، ۸۱.

القرطبي : ۲۷، ۵۱، ۲۷، ۲۱، ۲۱، ۲۸، ۸۱، ۱۸۲، ۱۸۲،

قضاعـة : ۲۷ .

قطريـل : ۱۸ .

القفطي : ۲۷، ۲۵، ۲۹، ۶۹، ۱۸، ۸۲، ۵۰۱، ۲۰۹.

القلقشندي : ۲۹، ۱۶.

قیس بن ذریح : ۵۹.

ابن کثیر : ۱۲. کثیر عـــــة : ۱۲۹.

کثیر صزة : ۱٤٦. کرنکوف : ۱۸.

الكسائمي : ١٦، ١٧، ١٨، ٥٠، ١٥، ٥٦، ١٨، ٥٨، ١١١،

7713 -7713 1313 7013 3013 8013 -7713 1773

171 , 771 , VVI , AVI , IAI .

الكنفراوى : ١٦٣ .

الكوفيون : ٣٣، ٨٨، ٧٤، ٩٥، ١٠١، ١٠٤، ١١١، ١١٤،

٨١١، ٢٢١، ١٣٠، ٢٣١، ٣٣١، ١٤١، ١٤١، ١٤١،

101, 701, 301, 001, 701, 801, 171, 171,

771 371 371 371 671 771 3 771 3 871 3 871 3

18/1 38/1 38/1 08/1 78/1 VA/1 AA/1 PA/1

. 197

ابن کیسان : ۱۸۰ ۱۵۰ ، ۱۲۳ ، ۱۸۸ .

. ۱۱۱ ، ۱۰ :

. 77 ابن لهيعــة ابن ماجـة ۰ ۱ ۰ . ۱۲. ، ۸۱ ، ۸۰ ، ۵۸ المازنى ٠٧، ٣٩، ٢٩، ١١١، ١١١. ابن مالك مالك بن أسماء مالك بن أنس . 14 المبرد ..., 111, 011, 711, 411, 471, 471, 331, rol, vol, Aol, Pol, \*Fl, 171, YFl, 371, ٠١١، ٢٢١، ٢٢١، ١٢١، ١٧١، ٢٧١، ٢٧١، ٨٨١. أبو المحاسن . 20 . 77 محبوب البكري . VE . E1 . Y4 محمد أحمد سحلول . 0 , 44 محمد أسعد طلس . 17. محمد بن الجهم . 40 . 19 محمد الطنطاوي . 109 . 10 محمد عبد الخالق عضيمة ابن مخرمة السعدي 17, 771, 301, 3V1, PAL. المخسزومسي . 117 المرادي . 108 مروان بن سعید بن عباد . 11. . 10 . 12 ابن مسعبود أبو مسلم الخولاني . 14 مسلمة بن عبد الملك . 140 . 148 مصطنى جواد . 77 ابن مضاء . 40 . 44 . 10 المطرزي . 11 معاوية بن بكر العمليق . 11 معاوية بن أبي سفيان . 147 . 40 المعرى (أبو العلاء) . 111 ابن معطى . 1VA . 111 المفضل بن سلمة . 111 ابن المقفع

. 1 .

أبن منظور

الـميداني : ١٢. أبو ميسرة : ٩.

النابغة الذبياني : ٥٢.

نافیع : ۱۳، ۱۳.

ابن النحاس : ۲۲، ۸۳، ۱۱٤، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۳۵،

٠ ١٧٨ ، ١٧٥

ابن النديم : ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٥١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ .

أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي : ٧٤.

. 191 (0) (0) (\$7

أبو النضر : ٨، ٢٦.

النضر بن شميل : ٤٢ .

نوح عليه السلام : ٥.

هذیل : ۱۵، ۳۹.

ابن هرمة : ١٤٦.

ابن هشام : ۷۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۷۹ .

هوميروس : ٧٤ .

ابن ولاد (أحمد) : ۸۲، ۱۹۵، ۱۹۵.

الوليد بن عبد الملك : ٩٤ .

ياقسوت : ۲۷، ۵۰، ۸۱.

يحيى بن يعمر : ١٣، ١٦، ٢١، ٢٧، ٨١، ٣١، ٣٦، ٢٤، ٣٤، ٤٤،

. 191 , 48 , 00 , 29 , 21 , 27

يزيد بن الحكم : ٠٤.

يزيد بن عبد الملك : ١٩.

یزید بن المهلب : ۱۳، ۵۰. یزید بن هارون : ۹، ۱۱.

اليزيدي : ۱٦٠،۱۸

ابن يعيش : ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۲،

يوحنا الاسكندراني (يحيى النحوي): ٧.

يوسف الأهوازي : ٤٦ .

يونس بن حبيب : ۸، ۱۳، ۲۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۰، ۳۰،

\*\*\*

## سادساً: كشاف الأماكن

|                                  |              | :   | الاسكندرية |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|
|                                  | . Λ          | :   | الأندلس    |
| 14, 13, 20, 37, 07, 77, 08, 111  | . 11 . 12    | :   | البصرة     |
| , 001, 701, 901, 371, 111.       | 101 , 151    |     |            |
| . 171 . YFI .                    | 77, 77,      | :   | بغداد      |
|                                  | . 0 1        | :   | تهامة      |
| •                                | . 154 . YE   | :   | الحجاز     |
|                                  | . 0 18       | :   | خراسان     |
|                                  | . 17         | : . | الخندق     |
|                                  | . 44         | :   | دمشق       |
|                                  | . £ Y        | :   | الشام      |
|                                  | . 0 17       | ; · | الصيسن     |
|                                  | . 17 . 71    | :   | العراق     |
|                                  | . 17         | :   | عضل        |
|                                  | . 22         | :   | الفسطاط    |
|                                  | . **         | ':  | فلسطين     |
|                                  | ٠. ٨         | :   | القادسية   |
|                                  | . ٣٣ ، ١٢    | :   | القسارة    |
|                                  | . 90 , 07    | :   | القاهرة    |
| 09, 11, 111, 401, 301, 001, 701; | . 07 . 44    | :   | الكوفة     |
| ، ۱۲۹ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ .  | 178 . 17.    |     |            |
|                                  | . 0 \$       | :   | المدينة    |
|                                  |              | :   | مسرو       |
|                                  |              | :   | مصر        |
|                                  | . •٧         | :   | نجران      |
|                                  | . 17         | :   | نصيبين     |
|                                  | . <b>£</b> Y | :   | واسط       |
| ، ۳۰، ۳۳، ۳۹، ۸، ۲۰۱.            | ۰، ۲، ۷      | :   | اليونان    |
|                                  |              |     |            |



)